

# 

مجلة شهرية للثقافة العالية



اطلب مع هذا العدد هدية منفصلة في ٣٢ صفحة معجلة الصفار المعار الدوالبنات

رقم: ٥٠١

التحرير: ٢٣ شارع عرابي (توفيق سابقا)، شقة التحرير: ٢٦ ١١١ ، القاهرة ــ تليفون ٥٧٤٧٤]

الناشر: دار الشعب ـ ۲۲ شارع قصر العينى القاهرة ـ طيفون ٢١٨١٠،

ثمن النسخة : ١٥٠ قرشا

## اللوحات الداخلية بريشة الرسام: ((سمير ثابت))

هل تنقص مجهوعتك اعداد سابقة من كتابى ؟
قد تجـدها بادارة التحرير ( ٢٣ شـارع عرابى
« توفيق » سابقا ـ بالقرب من ميـدان التوفيقـة
شقة ١١١ ، بالقاهرة ، تليفون ٥٧٤٣٤)



بقلم: ابراهیم للصری

#### من مآثر حرب من حروب الاستقلال

( كانت حرب الاستقلال الايطالية دائرة الرحى في سهول مقاطعة ( لومبارديا ) ، عام ١٨٢٠ ، وكان المجاهدون الايطاليون يقاتلون جيش الاستعمار النمسوى قتالا عنيفة ، تحت زعامة بطل من أبطالهم يدعى ( أتيليو » وفي خلال هذه الحرب المجيدة وقعت حوادث هذه القصة التي تعتبن ماثرة من مائر الجهاد الوطنى في ايطاليا والعالم » .

البهو الصغير ، تحدق في الشعلة المستطيلة من شهمة كبيرة البهو الصغير ، تحدق في الشعلة المستطيلة من شهمة كبيرة مثبتة في اناء ، وقائمة بجوارها فوق منضهة ، وكانت هذه العجوز ها التي اشرفت على السبعين ها قد غافلت اسرتها منذ بضعة اشهر ، واندست في صفوف جيش التحرير ، وقاتلت معه ، وتمكنت من قتل اربعة ضباط نمسويين ، فلما القي القيض عليها ومثلت امام الحاكم المسكري النمسوي ، الفي القيض عليها ومثلت امام الحاكم المسكري النمسوي ، وصابتها نوبة مروعة من التشنيج ، وطفقت تضحك ، وتصرخ ، وتهذي ! • • فاعتبرها الحاكم عجوزا مجنونة وخرقاء ، فامر بحلدها لتكون عبرة لسواها ، وألقى بها في السبجن شهرا ثم بحلدها لتكون عبرة لسواها ، وألقى بها في السبجن شهرا ثم بحلدها لتكون عبرة لسواها ، وألقى بها في السبجن شهرا ثم منكمشة في مقعدها العميق ، تضحك في بلاهة كعادتها ، وتتأمل الشمعة المضاءة ، وتخالس بيسدها المرتعشة وهج النار ، وعينها الثاقبة تحوم حول ابنتها « روزين » .

وكانت « روزين » تنظر الى امها فى حسرة ، وتستفرب كيف أصبحت هذه المرأة ـ التى اشتهرت برجاحة العقل وقوة الأعصاب ـ مجنونة ومعتوهة ! . . ومع ذلك فان روزين كانت تشكر ربها ، وتقول فى نفسها ان أمها لو ظلت متنبهة وعاقلة ، لكان الموت مصيرها المحتوم ولابد ، على يد الحاكم النمسوى الكان الموت مصيرها المحتوم ولابد ، على يد الحاكم النمسوى التحسر على أن روزين لم تكن تفكر فى أمها فقط ، ولا كانت تتحسر عليها وحدها ، بل كانت تفكر أيضا فى ابنها هى . . ابنها الوحيد « كارلو » اللى غادر البيت مند ثلاثة أيام ولم يعد ، واللى انطلق والده يجوب سهول ( لومبارديا ) بحثة على غير جدوى ! . .

والحق أن «كارلو » كان قد تحول فجأة وتغير . لم بعد ذلك الشباب الذي كانت تفخر به أمه » لاستقامته ورصائته وخلقه الأبي المتين ، كان داعية من دعاة الحرية كوالده » وعلما من أعلام البطولة في قريته . وكان قد أحب وخطب الفتأة الطاهرة البريئة المجاهدة «جلوريا » ، ولكنه لم يلبث أن خان عهدها » ونبلها » وأصبح بين عشية وضحاها ماجنا مستهترا خليعا » يسخر من أبيه الكهل الوطني الغيور » ماجنا مستهترا خليعا » يسخر من أبيه الكهل الوطني الغيور » وبهزأ بأمه التي تنافس في صدق الوطنية زوجها » ويتعمد تحقير جدته المجنونة العجوز » التي كانت تحتمله في جلد وصبر » وهي لا تفتأ تحدق فيه تحديقا ثابتا غريبا » بينما وصبر » وهي لا تفتأ تحدق فيه تحديقا ثابتا غريبا » بينما حدر ب وهج النار . .

ورفعت روزين رأسها ، وتأملت صورة ابنها المثبتة الى الحائط ، وسرعان ما ذكرت علاقته بالأرملة الجميلة الثرية « ايفونا » ، فغلى الدم فى عروقها ! . . هــذه المرأة هى التى

أفسدت خلق ابنها . . هذه الرأة هي التي سلبته خطيبته جلوريا ، وجعلت منه فتي مدللا مخنثا وضيعا ، لا ينشد في الحياة غير اسباب الترف والوان اللذة ، ومفاتن العز والسؤدد والجاه العريض !

وتقبضت تقاطيع وجه الأم ، وشاع في عينيه! الفائرتين ضباب الهم والأسي . فهتفت في سربرتها ، من أعماق نفلسها وهي تتلوى : (( كيف أنقذه من براثن تلك الفاجرة ؟٠٠ كيف أسترد ولدى ، ولدى الذى لم أرزق بسواه ٠٠ ولدى الذى كان غاية لحياتي ، وأملا لوطني ، وفخرا ومجدا لنا أنا وزوجي المجاهد الكافح المسكين ! ؟ ))

وتلفتت الى أمها ، عسى أن ترى فيها انسانا حيا يمكن أن يستجبب لها ولكنها أبصرت الحدة العجوز زائفة العينين ، متقدة الوجنتين ، تتفرس في اللهب الأحمر كعادتها ، وتضحك وتهدى كالأطفال ، فاعتصر الألم قلب روزين ، ولم تستطع الا أن تحنى رأسها خائرة ومنهوكة ، وتطلق لدموعها العنان . .

وفجأة سمع طرق متواصل على باب البيت ، فاسرعت روزين ملهوفة وفتحته ، ولكنها بدل أن تبصر أبنها أو زوجها ، الفت نفسها تجاه الفلاح الشيخ السكير « انطونيو » ، ينظر اليها بعينيه الحادتين نظرة قاسية حاقدة ، ويدفعها بيذه ويدخل ! . . وارتمى الفلاح على مقعد وهو يسعل ويترنح . لم يلتفت الى الحدة المعتوهة ، بل تطرح واسترخى ، وتحول صوب « روزين » ، وقال فى خشونة وانفعال :

- تعلمون أنى فقدت أبنى الوحيد في المركة القائمة بيننا وبين أعداء بلادنا ، وأنى أدمن الآن شرب الخمس ، لا لأتعزى ، بل لاستنهض البقية الباقية من قواى واستطيع أن أصيب النمسويين في مقتل ، وأنتقم لولدى ! • • فهل أنت أفضل منى ، وهل تقيمين وزنا لحيساة ولدك أكثر مما كنت أنا أقيم وزنا

لحياة ولدى ؟ ٠٠ ان حياة اولادنا ملك لبلادنا يا روزين • وكل ام تؤثر حياة ابنها على مستقبل بلادها هي أم خائنة لوطنهنا الذي هو ابنها الحقيقي الخالد السرمدي!

فلهلت المرأة وارتعشب ، وغمغمت :

۔ لا افھمك ٠٠ صرح بما فى ضميرك يا ابت ولا تعدينى ا فدنا الشيخ منها وهو يتعثر ، وامسك بيدها ، وقال فى صوت غائر احش:

التابع للنمسويين ، وهو الآن جاسوسهم علينا!

فغرت روزين فاها كبلهاء ، وحمدت كأنما قد ضربتها صاعقة ، أما العجوز المجنونة فقد تاهت عيناها ، وتوزعت نظراتها ، وارتجفت يدها الضهامرة ارتجافا متعاقبا وهي تداعب النار ، ثم هزك كتفيها ، وابتسمت ومضت تدمدم وتضحك وتهدى ، فرمقها الشيخ بنظرة مستنكرة وأردف ،

\_ يجب أن تصارحي زوجك يا روزين . أنه رجل وطنى مجاهد لا شبهة عليه . . وهو ساعد زعيمنا وسنده ، بل هو أنبغ ، أقدر كاتب لتلك النداءات الحماسية التي نوزعها كل بوم على جنودنا ، والتي تضرم في صدورهم جهدوة الوطنية وروح الأمل والايمان والكفاح . فمار على الولد ألا يكون صورة من أبيه ، وعار على الأسرة كلها أن لم ترده عن غيه وتلزمه محجة الصواب ! . . هذا اندار لكم يا روزين فاحه روا ! . . لسوف تنكشف الحقيقة للزعيم فيورد أبنك الوحيه ان عاجلا أو آجلا \_ مورد التهلكة !

فارتعدت المرأة ، وأفاقت بغنة من غشينها ، وأدركت . ولم تكد تدرك وثفهم وتنامل ، حتى هالتها فظاعة الاتهام الشائن ولم تصدق . لم تستطع أن تتصور أو تسمع أو

تصدق . فاندفعت نحو الشيخ كوحش كأسر ، وضرخت فيه وهي تختلج وتهد:

- انت كاذب إ م اخرج م اقول النا أخرج إ م ان هذا البيت اظهر واشرف من ان يلوثه مثلك ايها السكير المخرف النمام!

فتحامل الرجل على نفسه وخرج . ولكنه قبل أن يصل الى عتبة الباب ، النفت الى المراة وقال:

ــ لقد أبرأت ذمتى . واذا كانت أمك العجوز مجنونة ، فلا تكونى أنت وزوجك من العميان!

وانصرف وهو يتطوح. فاتبعتب دوزين النظر وقد استولى عليها ضرب من القلق ينسبه الخبال . فاندفعت تذرع الحجرة وتردد: « أممكن هذا ٤٠٠ أفي الاحتمال تصور شيء كهذا أ. . أبني العزيز العبود الذي قاتل في صفوف المجاهدين سنة بطولها ، ينقلب من فدائي ألى جاسوس ، ويجلب العار على نفسه وعلى والله واسرته كلها 2.. لا 0. هذا افك وزور! ٠٠ هذه وشاية مختلفة ، بلغت من الخسة والدناءة حدا يستوجب قطع لسان كل من يروج لهــا ١٠٠ ومع ذلك فانا ارتمش ١٠٠ أنا اوجس خيفة بالرغم منى وارتاب ١٠٠ أن الهوى يختم على البصر والبصيرة ، والأنثى الحقيرة الفاجرة قد تخنق في الرجل كل شرف وكل عيزة وكل ضمير! ١٠٠ ولكن لا ٠٠ لا يمكن أن تكون « أيفونا » قد تغلبت على ما أودعته أنا في نفس ولدی من مبادیء و فضائل وقوی . لا یمکن أن تكون قد قهرتنی . أن أبني هو قطعة مني ، وبضعة من أحشائي ودمي فهو أذن شبيهي . ومن المحال أن يتنكر البطن الذي حمله والدم الذي صاغه واوجده ١ ١١ واطلقت صبيحة قرح مدوية ، وقالت وهي تنظر خلال النافلة : « ها هو كارلو ! »

ودخل الشاب يختسال في ثوب أبيض أنيسق ويبتسم ، فارتبت أمه عليه ، فعانقها وقبلها ، بينما كانت الجدة المعتوهة تشرئب اليه بعنقها تنتظر منه أن يحييها ويقبلها هي أيضا ، ولكنه لوح لها بيده عن بعد وأهملها ، وشرع ينضو عنه ملابسه ، وكانت أمه تتفرس في جبهته العريضة الناصعة ، وفي عينيه الزرقاوين وخديه الناضرين ، وشعره الساحر الموج الذهبي ، وتتذكر جلوريا المسكينة ، وأيفونا الفاجرة التي سلب لبها ها الجمال ، وتتذكر في الوقت نفسه الشيخ انطونيو فترتعش ، ا

وجاشت عواطفها ، وضاق صدرها بما يحمل . فصاحت

بابنها وهي تفتأ تحدق فيه :

ـ أين كنت طوال هذه الأيام الثلاثة ؟ . . لقد تقطع قلبى وقلب والدك لهفة عليك . انه لا يرال يبحث عنك . ذهب الى ايفونا فلم يجدها في بيتها ولم يجدك . فأين ، أين كنت ؟

فتطلع اليها الشباب لحظة ، وانعم النظر فيها ، ثم قال

في صوت هادىء ثابت عميق:

ــ كنت معها . . في منزلها القروى الصغير . . وسأتزوجها . . سأتزوجها . . سأتزوجها يا أماه بعد أسبوع!

فاستشاط غضب الأم وقالت:

- وخطيبتك ٢٠٠ خطيبتك المنكودة ٢٠٠ امن اجل تلك الأرملة الفاجرة يطاوعك ضميرك على التخلى عن خطيبتك العنداء الطاهرة جلوريا ، الفتساة الوطنية المجاهدة التى طالما اسعفت جرحانا ، وحملت المنونة والسسلاح الى جندونا ، واستهدفت للموت تحت وابل من الرصاص ؟!

فتمتم الشاب:

ـ اني أحب ايفونا، ولا بد أن أتزوجها!

فححظت عينا الرأة وتشبئت بابنها وهتفت:

محال! لن تقتلنى وتقتل والدك! . . لن تبيع بالمال جمالك وشببابك وكرامتك! . . ان تلك الأرملة الثرية ذات ماض يندى له الجبين . لقد انخذت لها عشاقا بعدد ما فى طبعها المستهتر المتلون من نزوات . ثم هى صديقة أعدائنا ، صديقة النمسويين ، تغشى محافلهم ، وتتعاون معهم ، وتخدمهم على حساب وطنها دون ما وازع من خلق أو ضمير!

ف تعالم الشباب من أمه في عنف ، وانفجر بفتة ، وصرخ في تواقح قاس صريح :

- وانا ايضا ساعاونهم .. لن احتمل الحياة بعد الآن! .. ماذا جنيت من خدمة وطنى ؟ . . الفقر والبؤس والتشرد والرعب والاستهداف لموت عاجل يحرمنى متعسة الحب والشباب ، وأنا بعد لم اعرف الدنيا! . . اتظنون انكم اقوى من عدوكم ؟ . . سيتغلب هذا العدو في الغد عليكم ، ويصبح اقواكم واقدركم صديقا له! . . فلماذا لا اصادق أنا العدو القوى منذ الآن ؟ . . لاذا أخدع نفسى وأغامر بشبابى وأنزل مختارا عن حقى المشروع في الحياة ؟ . . لا . . سأتزوج أيفونا ، وأعاون النمسا القوية ، وأكون أول أيطالى عرف أين هو العقل والحكمة والصلحة والصواب!

فقسلى اللام في عروق روزين وأمسكت.بابنسها في ذعر وضاحت:

- اذن فحق ما قيل لي من انك انكرت ايمهانك ومعتقدك والتحقت بمكتب مباحث العدو ١٠٠ تكلم ١٠ اجبني !

\_ نمم !

فانخلع قلب الاب وصرخت:

فقال كارلو:

ما على الحمقى الا أن يحتملوا المصير الذي اختاروه . ومع ذلك فأنا ساصبارح والذي ، سأحاول أن أقنعه . سأحاول أن أونعه مساحاول أن أرده الى صوابه وانقله وانقلكم قبل فوات الوقت !

فهنفت روزين

ایاك . آیاك آن تفعل ۱۰۰ اذهب ۱۰۰ خرج آنت آیضا! واذا کان ضمیرك قد مات ولا بد لك من ارتكاب جریمة افترفها وانت صامت ۱۰۰ اقترفها وانت بعید عنی اودعنی انقد علی الاقل البقیة الباقیة من بیتی وشرفی وحیاتی ۱۰۰ اذهب ۱۰۰ عجل بارتداء ملابسك واذهب!

فتحركت العجوز الجنونة ، ومدت راسها ، وجعلت تنظر الى الشاب في بلاهة ، وهي تضحك ضحكا متقطعا متعاقبا ، وترمق من طرف خفى لهب الشمعة وتراقص النار ٠٠

واثار ضحكها أعصاب روزين ، فرددت ملتمسة متوسلة:

فهزت العجوز اصببعها ، وتمتمت في صوت بشنبه

له عشيقي أنا الم انه جميل ا

فضحك كارلو مقهقها . وعاد فارتدى ثيابه متباطئا ، وامه تستعجله وتحثه خشسية أن يلتقى بوالده فيصطدم

الرجلان وتهب العاصفة ، بيد أن القدر ، القدر الساهر كالقدر الساخر ، القدر الذي يجهل الانسان سره ويحار في فهم تصاريفه ، كان أسبق من روزين ، . فقد دخل الوالد في تلك اللحظة نفسها ، دخل الوالد ولم تهب العاصفة ، لم تهب العاصفة بسبب أية كلمة نطق بها كارلو ، لأن الشاب لم يستطع أن يندفع ويتكلم عندما أبصر والده مقبلا عساجي الطرف ، شارد اللب ، متجهما متقبضا متصلبا!

ولم يلتفت الوالد الى ولده ، ولم يساله عن سر تغيبه الطويل عن البيت ، بل التقط انفاسه ، واستجمع قواه ، وقال في صوت واضح المخارج ، باتر النبرات :

ما العدو يتعقبني من لقد عرف الحاكم النمسوى الى أناة الذي اكتب تلك النداءات الوطنية الحماسية المثيرة ، فاصدر أمره بالقبض على!

فوجم الشاب ، وجمدت روزين ، وظلت العجوز مثبتة عينيها في الأشخاص الشيلانة ، كانها تستفرب دهشتهم ووجومهم وتريد أن تفهم ! . . ولم تعد يدها المرتعشة تخالس النار . أما الوالد الكهل فلم يحفل باضطرابهم جميعا ، بل استطرد متجها نحو زوجته وأبنه :

- واجبك انت با روزين أن تسهرى على بيتك ، وتعتنى كل العناية بأمك ، وتنفقى في حكمة واقتصاد من المبلغ الذي الدخرته أنا لك ، واذا نفد المبلغ واحتجت الى مال ، فالجئى الى الزعيم فهو لابد أن بساعدك ، أما أنت يا كارلو فاحرص على عملك في المصنع ما استطعت ، واذا انتدبك الزعيم في مهمة وطنية فاطعه دون اعتراض ، وغاية ما اطلب منك هو أن ترقد الى مسلكك السابق القويم ، وأن تعود الى جلوريا ، وأن تكون أنت رب الاسرة مكانى ، وأن تنهض بهئا العبء

كرجل شريف ، فتقطع كل صلة لك برفاق السوء ، وكل علاقة الك بالفاجرة ايفونا ، ولا تترك بيتك واسرتك في الليل ابدا ، ولا الريد ان أحاسبك الآن على الأيام الثلاثة التي أمضيتها خارج البيت ، ولكني سأحاسبك حسابا عسيرا لو أنني عدت حيا الى هنا ، أما أذا قدر لي أن أموت ، فأنت عندئذ وضميرك ، ولا أظن أن ضميرك سيطاوعك ـ ولو لحظة ـ على التهاون في رعابة أمك التعسمة المسكينة وجدتك المنكوبة العجوز ، ، في رعابة أملى كله معقود عليك با ولدى ، ، فتعال ، ، تعال الى صدرى وقبلني !

فأجهشت روزين بالبكاء ، وفتح الوالد الكهل ذراعيه ، وضم ولده الى صدره وقبله ، ولكن الشاب كان مطرقا ، كان مقطبا . كان كانه يابى الا أن يكبح عواطفه ويقاوم ، فترك والده يقبله ولم يتحرك ! . . فاستغرب الرجل جموده ، وعزاه الى تأثره واضطرابه . فقبله مرة ثانية في حرارة وحنان ، وهم بأن يعانق « روزين » أيضا ويقبلها . وفي تلك اللحظة ، مأج البيت ، وسمع في الخارج وقع حوافر جياد ، متبوع بصهيل وضجيج ، فتصلب الوالد ، وارتعدت الأم ، واجفل الشاب . وهبت العجوز المعتوهة واقفة ، وجعلت تحدق في النالم ، وتضحك ضحكتها الخفيفة الخاوية المزعجة البلهاء .

وفنت الباب في عنف ، ودخل منه ضابط نمسوى مصحوب باربعة جنود وقال وهو يتجه من فوره نحو الوالد الكهل:

- الست انت الزارع وتاجر الحبوب (( انريكو )) ؟ فتقدم الرجل واجاب:
- نعم م

ـ لدى أمر بالقبض عليك أنت وزوجتك! فتطلع اليه انريكو مبهوتا وغمغم

فأردف الضابط:

نعم • الأمر واضح ، وهو يقضى بالقبض عليك أنت وزوجتك وارسالكما الى آلمنفي ، إلى معسكر الاعتقال في النمسا ، حيث تشبتفلان بقطع الأحجار وتعبيد الطرق مدى

فدهلت روزین ، وارتجف انریکو و تطوح ، بید آنه تمالك نفسه وقال للضابط في دهشة:

ـ وهذه العجوز ؟ . . وولدي ؟ . . ولدي كارلو ؟ . . ألم ينص الأمر على أن يعتقلا معنا ويرحلا في صحبتنا هما أيضا ؟ فابتسم الضابط وأجاب:

ـ العجوز سنرسلها الى أحد المستشفيات ، أما ولدك ، ولدك كاراو، فقد أصبح منسا . أنه يجاهد الآن معنسا . أنه اليوم عضو عامل في مكتب المباحث النمسوى!

فتداعت الأم وانسحقت . أما الوالد الكهل فقد شهق وتراجع كأنما قد نفلت الى صدره طعنة سكين . غاض دمه ٤ واصفر لونه ، واتسعت حدقتاه اتساعا مروعا ، وبدا عليه أنه يتأرجح على حافة هوة سحيقة ، يشبهد فيها مصرع آماله كلها وهو حى . غير أنه تمالك نفسه ، واستنهض جاهدا ميت قواه ، وانقض على ولده وصاح:

- أنت ؟ إ ٠٠٠ أنت أصبحت مارقا غادرا وخائنا ؟ ! . . أنت أصبحت نصبر الستعمر في بلادنا، وصنيعته في قريتنا، وجاسوسه الحقير المأجور علينا ؟ ! • • تكلم • • أحب ا
فأشاح الفتى بوجهه وصمت . ثم اندفع في حراة
منكرة وقال :

- ما زال في وسعى أن أنقدك وأنقد أمي أو اقتديتما بي ! فصرخ الوالد الكهل :

منا العنب العنب الا وغد العنب المعلق من مسرتى هنا العنب اللعنب اللعنب المعنب مصرتى وعدابى وعبورى ومدلتى العنب اللعنة من خالص حقدى وعبورى ومدلتى العنب اللعنب اللعن

واخفى وجهه ببن راحتيه ثم انتفض واهاب بزوجته:

اعدى متاعنا يا امراة ولنذهب!.. الوداع يا ماريا!
واندفع نحو العجوز وقبلها . ثم اتجه صوب النافذة
المفتوحة . وظل يسرح بصره فى الفضاء فترة ، ويستنشق
ملء رئتيه هواء قريته العزيزة ، كانه يودعها هى الأخرى!..
واا أتمت روزين جمع متاعها ، وهمت بأن تميل بالرغم منها
على ابنها الوحيد لتقبله ، عاجلها الكهل بلفتة وحشية
مستنكرة ، ثم جذبها فى عنف ، وتقدم الجند ... متبوعا بها ...
وخرج منصوب القامة ، مرفوع الراس ، دون أن يلقى على
ولده نظرة!

وبعد أن أوصد الباب، وساد في الحجرة المتمسة بضوء الشمعة الكبيرة سكون شامل زافر ، تحركت العجوز المتوهة ، وتغير بغنة وجهها الداكن الصفر ، وزايله سفى مثل لمح الطرف سكل أثر للبلاهة واللهول والشرود ، فهبت من مقعدها ، ودنت من الشاب ، وصاحت به وهي تهزه هزا متعاقبا ، وتردد:

انهم المجانين ! . . اما انا فقد تبت وندمت ، عرفت ان الوطن خلعة ، والجهاد لوثة ، والاستقلال ضرب من المحال . عرفت نتيمة الحياة وانا على حافة القبر . . ما كلات اقتل الضباط النمسويين الاربعة حتى ثبت الى رشدى ، ولمست حماقة فعلتى ، فاصطنعت الجنون كى انجو من الموت وأعيش . . فدعنى أعيش معك يا كارلو وخدنى ! . . أنت الحياة بأسرها اليوم فى نظرى . . ساحب زوجتك كما أحيك . . ساخدمها كما أخدمك ، فلا تحرمنى من هذه النعمة با كارلو وخلنى ! . . أنها تنتظرك الخالة تتردد أ . . أثريد أن تجهز على . . أنت أ . . ولدى ؟ . . حبيبى ؟ . . كل ما بقى لى ؟ . . لا ، بل ضع ملابسك هنا . . ضعها فى هذه الحقيبة ولتمض . . نعم ، هكذا . . آه . . فسكرك . اشكرك وأقبلك ، اقبلك من صميم فؤادى الشكرك . . اشكرك وأقبلك ، اقبلك من صميم فؤادى الشكرك . . اشكرك وأقبلك ، اقبلك من صميم فؤادى ا

وما ان انحنى الشاب على الحقيبة وطفق بدس فيها ملابسه ، حتى برقت عينا العجوز وتوترت عضلات وجهها ، وغافلت كارلو وهو مطمئن وانقضت عليه ، وقبل أن يتنبه أو يتحرك أو يحاول النهوض ، اسرعت فاختطفت غدارته من صداره ، وصوبتها ألى وجهه ، وصاحت به وعيناها الجاحظتان تلمعان :

- اكنت حقا تظن أنى قد تبت مثلك عن الجهاد يا كاراو ؟

. . لن أتوب أبدا عن تأدية وأجبى وفى صدرى نفس يتردد أ. .
أنظر ألى هذه الشمعة المتقدة . . لقد كنت أضيئها كل ليلة ،
وأبقيها هنا ٥ بجوارى ، لأذكر فى وهج اللهب المقدس المندلع
منها أن على - أنا العجوز الفانية - أن أجاهد أيضا
ما استطعت ، فى سبيل بلادى ! أجل ، أنا ما أصطنعت الجنون
(البقية صفحة ١٤))



ترجعة: ح٠١

#### - شخصيات من مخلفات الاستعمار في الهند حجب

من ذوى النفوس الضعيفة ، من يظن أن الانتساب للأجنبي مهماة للفخر والزهو ، حتى على بنى وطنه وعنصره .. وقد عانت البلاد التي تعرضت للاستعمار وقاحة كثيرين من هذا الصنف من الادعياء .. وكانت الهند أكثر معاناة من سواها ، أذ كان الانتسساب للجنسية (البريطانية ) مبعث عجرفة وصلف أن حرموا من الاعتزاز بلونهم ومن الاعتداد بقوميتهم ..

وفي هذه القصلة ، تصور لنا الكاتبة الهندية « دلال نرجس » احدى هذه الشخصيات ، في أحداث جمعت بين الواقعبة والخرافة!

انطاقت السيارة ناشرة ضوضاءها فوق طريق وعر يفطيه الحصى ، وقد علت طبقة من التراب الأسمر أجنحتها وغطاءها وسائر أجزائها ، التي كانت تتلألاً قبل قلبل ،

وامتدت الحقول القاطة الجرداء في كُل الجهات ، في أخاديد متكلسة ، حتى سفوح الجبال التي لفتها غلالة من وهج الحر . . غلالة خفيفة كالدخان ، مائلة الى الزرقة .

ولم يكن السيد « تريانا » يكف عن التطلع ـ وهو في جلسته المريحة ـ الى ما حوله من مناظر تلك المنطقة ، لقد قام برحلته هذه كي برى بلاد الهند ، وقد عقد العزم على أن يشاهد منها بقدر ما أنفق على الرحلة . . فرأى المراعى الغنية والروابي الخضراء في الشمال ، وشاهد مزارع الشاى فوق المنحدرات ، وزار بعض العاهد والأطلال ، ورأى السدود التى أقيمت حديثا ، وها هوذا يرغب في زيارة المنطقة التى تجتاحها المجاعة . . وكان حريصا على التقاط بعض الصور

لبعض النسوة الهزيلات ، باثداتهن الدلاة كالقرب ، ولبعض الأطفال الذين ضهرت اعضاؤهم هزالا ، وانتفخت بطوئهم في بشكة تستحق التسجيل ، . فسوف ينشر هذه الصور في صحيفته لدى عودته مباشرة ، ، ولسوف يكون لهدا دوى صحفى مثير ، ومن ثم فقد حرص على ان تكون الصور بالفة الدقة والوضوح ،

اما ركاب آلسيارة الآخروين ، فلم يبسدو عليهم انهم يشاركونه قدرا يذكر من حماسه ، على أن هدا لم يكن ليعكر مزاج السيد « تريانا » على الاطلاق ، فما من شيء يستطيع أن يصرفه عن غرضه ، وكانت الحرارة تنقض عليهم سيلا هوادة ـ من خلال النوافد الزجاجية المغلقة . . حرارة لا تكاد تطاق ! . . وكانت الاتربة تنف من بعض الشيقوق الخفية . . في السيارة ـ فتنتشر على جلد المقاعد الفاخر!

وراحت صغرى السيدتين تحفف العرق عن حبينها ، وهى مستلقية في استرخاء على مقعدها الوثير . كانت ذات وجه نضير املس ، على الرغم مما تركه الارهاق على ملامحها من علامات ، . سوداء الشعر ، يتراقص في عينيها قيض من الاشعة اللهبية . . ولعلها كانت في الثلاثين من عمرها . .

اما السيدة الأخرى - وهى شقيقة السيد « تريانا » - فكانت أكبر سنة » وقد تهالكت في أحد أركان العربة » فاغرة الفم » متجهمة » تغفو في نعاس مضطرب » وقد علتها طبقة رقيقة من الأتربة غطت شعرها ووجهها وعينيها » وتراكمت فوق حاجبيها وأهدابها . . وكأنها أحد مقاعد العربة ! . . ولم يكن يلوح عليها أنها تدرك شيئا مما حولها!

أما السائق فكان شاباً هندوكيا ، ذا رسفين نحيلين مرنين ، وقد امسكت يداه الرقيقتان بعجلة قيادة السيارة الضخمة بيسر ، وأخذتا توجهانها دون جهد واضح ، وكان

هو الشخص الوحيد الذي لم يعانى وطأة حرارة الجو .. ولقد كان يعمل ضابطا من قبل ، وقد أعير للسيد « تريانا » طوال فترة الرحلة ، على أن يقوم \_ فى نفس الوقت \_ بدور المرشد والمساعد . ولم يكن يفتح فمه على الاطلاق ، اللهم الا لبشير فى عبارات موجزة الى ما هو مثير فى تلك المنطقة من مواقع!

ومال نحوه السيد « تريأنا » ، قائلا :

- اسمع با « بريتام » ، أبحث لنا عن ركن نستطيع أن نتوقف فيه ، لتناول الفداء ! . . يطيب لى أن أصيب شيئا من الطعام !

واوماً « بريتام » بحركة من رأسه توحى بأنه قد سمع ، وان لم يحول عينيه عن الطريق ٠٠٠

وأحنق ذلك السسيد « تريانا » ، الذى لم يكن يحب الهندوكيين ، لا سيما الصموتين منهم . . كان ميالا الى الثرثرة ، قصير القامة ، ضخم الجسم ، ذا عضلات قوية ثقيلة ، نحاسى البشرة . وكان شديد الزهو باعلان جنسيته الانجليزية ، لا يكف عن أن يلوح بجواز سفر بريطانى ليؤيد دعواه ، وربها كان هناك خطأ ما ، فان حواز السفر البريطانى سالذى كان السيد ( تريانا ) يحمله لم يحل دون أن تكون بشرة الرجل داكنة كشرة (( بريتام )) ، أو أن تكون عيناه صغيرتين سوداوين براقتين ، أو أن يكون ذا شعر طويل اسود ، يلمع بفضل ما كان يعلوه من (( بريانتين )) ، كان حريصا دائما على العودة الى طرق هذا الوضوع ما امكنه ، شان من بريدون ان يؤكدوا انتماءهم الى اصل مشكوك قيه ! . . وما أشد ما كان ينتابه من « حنين » حين مشكوك قيه ! . . وما أشد ما كان ينتابه من « حنين » حين يتحدث عن « وطنه » سبريطانيا ! سودق هذا الوطن على بتحدث عن « وطنه » سبريطانيا ! سودق هذا الوطن على

غيره من الأوطان ، كانت الشعوب الملونة جميعا - شعوب ذوى البشرة الصفراء والنحاسية والآبنوسية - لا تعلو فى رأيه ان تكون سلالات زنجية اعتاد أن يختصها بمشاعر الازدراء ، وكان دائم السخرية بكل ما يراه ، ينتقده بلسان حاد . . وكم امتلات بالغبطة الخبيثة نفسه لكل ما كان يمر به من قرى يسودها الخراب والجدب ، حتى أنه كان يغرك يديه اعلانا عن سعادته ! . . ولعله كان يتصور ، وهو يحشر نفسه فى زمرة الانجليز ، أن باستطاعته أن يغير من لون بشرته وشكل عينيه أ ا

لكم تساعل « بريتام » - الضابط السابق بسلاح الدنعية - ساخرا عما عسى أن يكون مسقط رأس هـ أن السيد « تريانا » . . لعله ولد تحتسماء في مثل زرقة هذه السماء ، وفي مناخ اشد حرارة من هذا المناخ . . بيد أن « بريتام » كان حريصا على أن يقف موقفا سليما ، وكان ما يتمتع به من دماثة خلق يحمله على ألا يدع أية فرصة الإظهار ما كان يجد من تسلية وفكاهة حيال تعاظم السيد « تريانا » وانعائه!

وانحرفت السيارة الضخمة عن الطريق لتصل الى لل كان يبدو لله عن بعد لل كانه كومة قبيحة من الأحجار و وهنالك ، اكتشفوا حصنا مهجورا ، يستطيع المرء أن يجد بداخله ملاذا من وطاة الشمس ، وأن يعثر فينه على مكان رطب تستروح فيه النفس من شر هذا الهجير!

وخرج الجميع من السيارة يتمطون في اغتباط لأول مناسبة سنحت لهم للحركة . وتثاءبت الفتاة ، ورفعت ذراعيها الى ما فوق رأسها ، كقطة صغيرة كسول . وأخذ السيد « تربانا » \_ الذي لم يكن يحول عنها عينيه \_ يمر بطرف لسانه فوق شفتيه الغليظتين ، وبدنو منها ليمسك

بذراعها العارية بين أصابعه الضخمة .. ثم قال لها في تلطف: « أسرعي الى الظل يا هيلين له »

وقرص ذراعها ، وهو مستمر في مزاحه: « كيف يكون حالنا ، اذا أنت أصبت بضربة شمس ، . هه ؟ »

وابتعدت عنه الفتاة في فتور، ودخلت الى الحصن وراء السيدة الأخرى ١٠ الواقع انها لم تكن تحب السيد ((تريانا))، ولكن وضعها - كهرافقة للسيدة ((جوردان)) شقيقته - كان يحتم عليها أن تحتمل الكثير مها لا يروقها منه ١٠٠ وكان وقت النسلام على قبولها هذا الوضع قد انقضى!

وتوقفت خلفهم عربة نقل صفيرة ، كانت تتبعهم على مسافة كافية ، فنزل خادمان واخرجا منها سلالا ، وبسطا بعض المفارش ، وأعدا المائدة في حرص ومهارة بنمان عن حذق الهنتهما .

وما لبثت السيدة « جوردان » ـ التي ظلت اثناء هذه الاستعدادات صامتة ، وان راحت تتأمل الغلاء بعين نهمة ـ فقد انقضت على كومة الشطار بيد متلهفة ، وراحت تلتهم منها بنشوة وشره . . بينما كانت « هيلين » ترقبها بشعور مزيج من الشفقة والاشمئزاز ، وانتحى « بريتام » جانبا ، وقد بدا على سجيته ، في قميصه الازرق ذي الياقة المفتوحة . . وتجلى على وجهه ذلك التعبير الذي ظل بلازمه ، والذي كان ينم عن البرود والتباعد ، وكانه كان يرجو بذلك أن يقيم حاجزا بينه وبين الباقين .

لم يكن السيد ( تريانا ) يكف عن اثارته طوال فترة الرحالة ، وقد ظل يفسايقه باللاحظات المحرجة عن عادات الشعب الهندوكي ومعتقداته ، ولكن (( بريتام )) ظل ـ من

ناحيته - ثابت الجنان لا يتأثر ، وكان موقفه هذا مما آثار حيرة ((هيلين)) ، فقد كان عدم اكتراثه يحنقها تارة ، ويحولها على الاعجاب به - تارة اخرى - لما كان ينم عنه من سيطرة على التفس ، ، سيطرة تفوق كل تصود! وقد دفع هدوء « بريتام » السيد « تريانا » الى ذروة السخط ، في النهاية ، فصاح يعلن بازدراء :

النصح تؤهلكم للتمتع بالاستقلال . . أو بتعبير آخر ، يمكن أن يقال أنها تبيح لكم المحق في أن تموتوا جوعا في سلام . . دون قال أنها تبيح لكم الحق في أن تموتوا جوعا في سلام . . دون

أن يؤذن الآحد بالتدخل في شئونكم ال.

ولكن « بريتام » ظل على صمته . وهنا انتابت السيد « تريانا » نوبة حنق بارد » وكأنما عقد العزم على أن يفعل أى شيء من شانه أن يحدث استجابة لاثاراته . كان بريد أن برى الغضب يزيح ذلك القناع ـ الذي لم يكن يملك أن ينفذ خلاله الى ما في نفس الرجل ـ ويصبغ هذه البشرة السمواء بحموته » ويشعل الشرر في هاتين العينين اللتين كان هدوء نظراتهما اسوا اثرا من الاهانة ، لذلك طوح بدراعه في اتجاه القرية القاحلة » وفي اتجاه الأرض التي كانت تتشقق جدبا تحت الشمس » قائلا :

سه فيضانات ، مجاعات ، فسساد ، رشسوة ، زيادة في السكان ، نتيجة رائعة ! ، ، هه ؟ ان احد لم يستطع سه فادرنا هذه البلاد سه ان يفرض أي قدر من النظام ، ، ليس لديكم من معنى كلمة الحكومة سوى الثرثرة الفارغة ، ينساق اليها بعض الساسة الذين اسكرتهم نشوة السلطان ! ، ، كيف تجرؤون على المساهمة في جلسات مجلس الأمن ؟ ، ، كيف تتاتى لكم القحة لتقدموا للعالم ارشادات من عندكم وتوجيهات تناتى لكم القحة لتقدموا للعالم ارشادات من عندكم وتوجيهات من التم يا من تتخيطون في ابشع الوان الفوضى ؟ ، ، يالها

من وقاحة لا تطاق ، ان يندفع أناس في ابداء النعمع والدعوة للنظام ، وهم لا يعرفون كيف يوجهون دفة زورقهم!

وفى لمحة خاطفة كانها وميض البرق ، لاح ان « بريتام » يوشك أن يهم بالانقضاض على السيد « تريانا » ، فيقبض بأصابعه الطويلة على عنقه ، ويضغط بكل قواه . ولكن يديه المتوترتين ارتدتا بسرعة ، وقال بلهجته الانجليزية التي لا تشويها شائبة :

. ــ أظن أن وقت الرحيل قد حان ، اذا أردنا أن نصل الي « الشاليه » قبل حلول الليل!

0.0

وكانت السميدة « جمسوردان » تنقل بصرها بين

الرجلين ، والقلق برسم على وجهها تعبيرا يزيد من معسالم البلاهة التى تعلو أساربرها . . وما لبثت أن قالت بلهجة تتم عن التوفيق والمصالحة :

ـ سيد « بريتام » ، اليس عندك من معلومات مثيرة تود اطلاعنا عليها ، بشأن هذا الحصن ا

وتطلع اليها « بريدام » ، ثم ابتسم قائلا:

العلومات الطريفة ، ان لدى القرى المجاورة عادة جديرة العلومات الطريفة ، ان لدى القرى المجاورة عادة جديرة باللكر ، تتمثل في أن يقدم السكان الى اله المطر قرابين بشرية وبورا أن القاتون - في أيامنا هذه - يحرم بالطبع مثل هذه العادات ، فأن كثيرا من الفلاحين - من سسكان النطقة \_ يعتقدون اعتقدون اعتقداد راسخا ، أنهم ما كانوا ليواجهون هذه المجاعة أو أنهم قدموا الى الآله قربانا!

فأطلقت السيدة « جوردان » صبحة خفيفة ، تنم عن الانفعال والرعب ، وهتفت :

... العنى انهم كانوا يتقربون الى الآله بمخلوقات بشرية احقيا ؟

واردفت هيلين: « يا الله ١٠٠ هذا غير معقول ! » فهر « بريتام » كتفيسه ، وهو يجلس الي عجلة القيادة ،

وقال:

وصل عجبا ا، ، هذه ليست سوى وسيلة من الوسائل لمواجهة الأمور ، انهم يضحون بكائن بشرى في سبيل انقاذ حياة الثات من الآدميين ، ، وفي الوقت ذاته ، نحن هنا نرى أن من البشاعة ارسال الناس الى بلد أجنبي ، بهدف قتل أناس آخرين لا يكنون لهم شيئا من العداء! . ، وعلى أية حال ، فأن هذه العادة قد انقرضت متناسهد بعيد ،

وصرخ السيد « تريانا » بلهجة غاضبة :

\_ هل تتطاول فتقارن تلك الشعائر الوحشية ، التي تؤديها قبيلة بدائية جاهلة ، بالحملات التي تنظم تنظيما دقيقا في الحروب الحديثة ؟

وقال ((بريتام)) في نفسه ، وقد بلغ به الضيق مبلفه . (( ماهو ذا يعيسه الكرة!)) ٠٠ ولكنه بلل جهسها جبارا

السيطرة على نفسه ٠

كانت الحقول العاربة - التى الهبتها الشمس وأجدبتها تنتابع في خط واحد ، على مدى البصر ، وعلى مسافات متباعدة ، كانت الأبصار تلتقى بهيكل شجرة وحيدة ، تمتد أغصانها الى السماء ، أو مجموعات صغيرة من الأكواخ

المتناثرة ، عبر تلك المساحات المترامية الموحشة . . ولكنها لم تكن تقع على كائن بشرى ، وكأنما لم يقدر لمخلوق من الأحياء ان يخاطر ويتوغل في هذه الصحراء!

واخيرا بلغوا « الشاليه » . وعند عتبة « الفيراندا » ؛ طهر كهل بادى النعاس » راح يتامل السيارة الفارهة وركابها في بلاهة . . كان المسكن نموذجا لماوى كلاسيكي : اثاث عتيق تغطيه الاتربة ويخيم عليه نسيج العنكبوت » وحشيات يسمع صرير زنبركاتها المحطمة . واسرع القوم ينشرون الملاءات النظيفة ، قبل الشروع في اتخاذ الترتيبات الخاصة بوجبة المساء واقبل على المكان بعض الأهالي الشاحبين ، النحاف ، في اسمال بالية ، وقد اجتذبتهم انوار المسابيح والضوضاء والحركات غير العادية ، فراحوا يحومون حول « الشاليه » . وكانت « هيابن » أول من رآهم ، فأطلقت صيحة قصيرة ، وكانت « هيابن » أول من رآهم ، فأطلقت صيحة قصيرة ، وكانت الغرباء بنظرات أعضاؤهم ، وانتفخت بطونهم ، وراحوا يتاملون الغرباء بنظرات ثابتة ، لا تشي بشيء ، و نظرات كانت تنبعث من عيون واسعة ، ذوى بهاؤها!

وغمغمت « هيلين » وقد غص حلقها : « اواه!.. يا للصغار الساكين! »

بيد أن السيد « تريانا » أخذ يفرك كفيه ، وقد بدت عليه علامات الإغتباط . . وقال :

۔ أنا على يقين من أنني سأحصل على ما أبتغيه من صور ُ مثيرة !

والتفت الى « بريتام » ، قائلا : « اخبرهم باننى أربد أن يحضروا غدا ، لالتقط لهم بعض الصور الفوتوغرافية ! . . وقل لهم أن يحضروا معهم أنحف نسساء المنطقة وأشدهن

ما اعنى . . قل لهم انى سامنحهم بقشيشا طيبا! »

ونطق « بريتام » ببعض الألفاظ السريعة مخاطب اكبر الرجال سنا ، واتجهت نظرات الشيخ الى السيد « تريانا » » فظل يتامله محدقا فيه لحظات طويلة ، حتى اضطرب السيد « تريانا » ، واحس بالارتباك ، فأخذ يردد : « ماذا اصابه ؟ . . . ام ماذا ؟ »

بترجمة حديثه:

ت صباح غد، عند شروق الشمس، عليك أن تذهب الى المواخهم، وسيعرض عليك هؤلاء القوم كل ما تحب أن تراه!

فقال « تريانا » بلهجة مفعمة بالاغتباط: « قل لهم اننى احب ان اشهد عملية تقديم قربان بشرى! » . . وراح يطلق قهقهة صاخبة . . فرمقه « بريتام » في صمت اخرس ضحك الرجل في حلقه ، بينما تسلل الأهالي في طيات الظلام .

وعندها اعد العشاء ، اتخذ أفراد الجماعة الصغيرة اماكنهم الى المائدة . . كانت وجبة رائعة ، تشهد بما لصناعة الاغدية المحفوظة من أفضال . . وتناولوا بعسدها أكوابا من القهوة المسكرة ، المزوجة باللبن .

و كانت ( هيلبن ) سرخلال الفداء سرائل بطرف شفتيها، وحبن رفعت عبنيها ، لاحظت أن (( بريتام )) لم يعسى أى طبق من الطعسام ، بل انصرف الى احتساء فهوته في رشسخات صغيرة ، غافلا عما حوله ، وقد شردت نظرته بعيسا فوق رؤوس الموجودين ، وكانت السيدة ( جوردان » فريسة للتوجس ، فاخلت تقضم الطعام دون اقبال عليسه ، وهي

تتلفت نجو النوافذ ـ من آن الى آخر ـ بنظرات قلقــة ، تسائل الظلام الذى كان يلف الشاليه ، وكانها تخشى ظهــور عينين لامعتين في وجه هزيل!

أما السيد « تريانا » ، فأخذ يأكل بارتياح تام ، متذوقا كل الأصناف ، مجففا شفتيه بمنشفة ناصعة البياض، ملتهما كميات ضخمة من الطعام .

وعندما بنت طلائع الفجر التالى ، كان السيد « تريانا » على اهبة الاستعداد . . وكان الجو ينفر بيوم قائف ، والسماء شديدة الزرقة ، وعلى البعد ، كان الناظر يمينا للمح مجموعة من الأشجار قرب بئر جافة ، ، وكانت الأبصار ترتد دائما الى هذا المكان ، تجذبها اليه قوة خفية لا سبيل الى مقاومتها .

وقام السيد « تربانا » بياعداد آلة النصوبر ، وعلقها الى عنقه بسير من الجلد ، ثم قال :

ر حسن آ. . قم معی « یا بریتام » ا واجاب (( بریتام )) فی برود: (( کلا ، لن آدهب! ))

ولو أن أحداً رأى السيد « تريانا » - أذ ذاك - لخيل الله أنه أن يلبث أن يصاب بسكتة قلبية ، وكرر الشاب ، بنفس اللهجة اللامبالية ، قوله : « أن آتى ! ، ، اننى أتقاضى أجرى لأريك البلد فحسب ! ، ، وهذا هو كل عملى ! »

مكث السيد « تريانا » مسمرا في مكانه ، وقد أخرسه الذهول ، وغاب عن وجهه كل أشراق ، وكان الجهد الذي راح يبذله كي يكتم غضبه \_ يزيد من انتفاخ شرايين رقبت وصدغيه ، . ثم وضع قبعته فوق رأسه ، دون أن يضيف كلمة واحدة ، وسط الضوء الباهر الذي كان يغمر السهول ، وانقضت عليه حرارة الجو دفعة واحدة ، في قسوة

لا ترحم ، ولكنه لم يعرها اى اهتمام . . كان الحنق والسخط بديران فى داخله ! . . وكانت الأرض الوعرة تحيل سيره تعثرا . والمحصولات القليلة توشك .. تحت لفح الشمس لان تلبل فى حقولها . وكان مجرى النهر قد جف من امد بعيد وتراكمت فيه الرمال . واخذ السيد ((تريانا)) يتعثر فى هشيته .. من وقت الآخر .. فيتناثر السباب خافتا من بين اسنانه ، وشعر بان ثبابه .. على رقتها .. ثقيلة جاء الانتناسب مع حرارة الجو، فقد اخذ العرق يتفجر من جسمه غزيرا ، فيغمره ويملا سترته بقعا مبتلة ، وعلى مقربة من القرية ، اخرج من جيبه منديلا مضمخا بالعطر ، فجفف به وحهه ،

كان ثمة رجال ونساء راقدون امام الأكواخ ، او على عتبات الأبواب ، وكأنهم غابوا في سبات مخيف ، . ولم يكن من اليسير ـ لأول وهلة ـ أن يميز الانسان بين الشباب منهم والشيوخ ، من فرط ما فعل العداب والجوع بوجوههم ، ولم يأت أحدهم بأدنى حركة ، عند اقتراب السيد « تريانا » ، وان بدت عيونهم ـ التي كانت تتقد محمومة ـ مفتحة ، وقد اتجهت نحوه ، تحملق فيه ا

واتخد السيد « تريانا » الطف مظهر له ، اذ كان بازاء موقف فريد تماما . . كانت سحنهم تبعث على الدهسول . يالها من مجموعة صور مثيرة سيحدث نشرها في صحيفته دويا هائلا !!

وفي رقة مصطنعة ، مال السيد (( تريانا )) على سيبة شابة ونبطحة فوق التراب ، شبه عادية ، وهي تحتضن طفلا وليدا ، وازداد السيد (( تريانا )) انحناء عليها ، واخذ يتفحص الطفل بعناية . . كان ميتا ! . ، وكان لايزال فاغرا شفتيه ، وكان يصر ... حتى بعد الموت ... على طلب الزاد !

ووضع السيد « تريانا » بده الغليظ فوق كتف الام الهزيلة البادية العظام . . كل ما كان يبغيه هو أن تخرج الأم من منطقة الظل ، كي يلتقط لها صورة فوتوغرافية ، ولكن حركته فجرت في ذلك الحو الساخن ما يشبه الصدمة الكهربائية ، فتراجع الى الوراء خطوة ، وتطلع الى ما يدور حسمه له ! . .

كان الرجال والنساء جهيما قد نهضوا في حركة واحدة مرنة ، وفي صمت ، كانهم أشهراح في حلم مزعج ، كانت الساكن قائمة على ثلاثة أضلاع من منطقة مربعة ، أما الضلع الرابع ، فكان المخرج الوحيد من القرية ، وعند هذا المخرج تجمع القوم كشخصيات في أحد ((الباليهات)) المخرافية ، فقطعوا بذلك خط الرجعة على السيد ((تريانا)) ، واختوا يتقدمون نحوه في صمت رهيب! ورأى السيد ( تريانا » عشرات النظرات المتقدمون أعتربون ، ويقتربون ، ويزدادون اقترابا!

ها هوذا شتم رائحتهم ا. . كان كمن يترقب نهايت ، دون أن يأتى بمجرد حركة يدفع بها عن نفسه . وبيد مرتعدة فتح سترته ، وأخرج من جيبه حافظة منتفخة بأوراق النقد . . وتلعثم قائلا وهو ينزع حففة من الأوراق المالية التى بسطها:

ـ خذوا!.. هذه لكم !!

وسقطت الأوراق من بده وديست بالأقدام و واجهز هذا الاحتقاد الذي قوبل به المال على اعصابه وحطمها نهائيا ، فانهاد من وصرخ : « النجدة ! » . ، ولكن صوته ارتد اليه مرتعشها ، بالغ الضعف !

\_ النجدة! النجدة!

العبون ا٠٠ الوجوه ١٠٠ كل شيء ضده ١٠٠ وبفتة برزت اطراف الخناجر تومض شررا تحت اشعة الشمس ٠ صرخة مكروب ١٠٠ حادة ومتصلة ١٠٠ وفي السماء ذات الشمس الحارفة ، شرعت العقبان تحوم ١٠٠ بلا عجلة ١٠٠

وفي « الشاليه » أنقضى النهار ببطء ) ولم يظهر السيد « تريانا » وقت الغداء ) ولكن احدا لم يسرف في القلق عليه ) وان كانت دقات الطبول الأولى ، قد اثارت في نفوسهم شعورا غامضا بعدم الارتياح ، ، اذ كانت دقات الطبول تتصاعد وسط وهج القيظ ب بطيئة في البداية ، كانها وجيب قلب هامد . . ثم اخلت تزداد سرعة وشدة ، حتى اصبحت تدوى بوحشية ضارية . . وسرعان ما امتلا الجو كله بهذه الدقات الظافرة ، يصاحبها ترنيم رتيب ، رهيب ا

وتناهت كل هذه الضوضياء الى الجالسين فى الشاليه » ، فأخذ تتابعها السريع يلقى فى قلوبهم رعبا لا سبيل الى وصفه!

وعندما قرروا - أخيرا - أن يخرجوا للبحث عن السيد «تريانا » ، وجدوا الطبول تحاصرهم من كل اتجاه ، . شعروا بها أمامهم ، وخلفهم ، . وكانت تدور » وتلوى » في نشبوة عاطفة بدائية هوجاء !

ولم ير أحد السيد ( تريانا )) ، بل اصطدمت ابصارهم بوجوه خالبة من كل تعبير ٠٠ وجوه جامدة ، لا سبيل الى

النفاذ الى ما ورائها ١٠٠ وكانما أصبب أهل القرية بالعمى ، فلم يكونوا يبصرون ١٠٠ وبالصمم ، فلم يعودوا يسمعون!

ولم يلح الأغراب في سُوال القوم . . وما كانت بهم حاجة الى السبق ال اذ أن المخساوف التي خامرتهم ، سرعان ما تجسدت أمام أبصارهم . . جسدها منظر الطيور السوداء تحوم في السماء ، ثم تحط على مكان قريب . . وسعوا الى ذلك المكان ، فانزعجت الطيور الجارحة ، وطارت . . وتبين الأغراب أنها كانت تحط على جثة السيد « تريانا » . والحق أنهم لم يتعرفوا على الجثة الا بالحدس . . أو ما يشسبه المحدس !

ودثروه في ملاءة بيضاء ، ورفعوه الى سيارة النقل الصغيرة .. وكانت السيدة « جوردان » تئن بصوت واهن مبحوح .. وراحت « هيلين » تتطلع - وقد نضبت دماء وجهها - الى « بريتام » ، وكانها تهم بأن توجه اليه سؤالا ما! ولم يكن « بريتام » قد فقد شيئا من هدوئه ، مما مكنه

من أن يعجل بالخاذ التدابير للرحيل . .

وعندما هموا بمفادرة آلكان ، بدات الأمطار تتسافط . . نقاط ضخمة ، ثقيلة ، واخذت تزداد غزارة ، حتى تحولت الى سيل تدفق فوق سقف السسيارة ، بينما كان قصف الرعود يتتابع في هدير!

وتطلع الثلاثة الذين كانوا في السيارة ، كل الى الآخر ، في سمت . .

ومن خلال خرير المسلم المتدفقة وهزيم الرعود ، ظلوا يسمعون دقات الطبول المنتصرة ، الظافرة ، وكأنها تنبعث من أحشاء الأرض ذاتها . . الأرض الجائعة ، التي أخذت قوتها تعود اليها من جديد ، في تلك اللحظات !

**/ 1004 100 bellevel + 74 f.0 0 sep- 70 44 64 64** 



ترجمة: حمادة ابراهيم

### لا يفلح الاستعمار في تغيير الشعوب العريقة!

تتعمد دعايات مغرضة أن تصور للرأى العام العالمى ، أن السعب الياباتي قد تغير تحت الاحتسلال الامريكي ، وتخلى عن حضارته العربقة ، وتقاليده التي كانت مصدر فخر واعتزاز لليابان ..

ولكن القصة الإنسانية ، التى يقدمها « كتابى » على عساده الصفحات ، والتى كتبها قصساص يابانى شاب ، هو « جواران هيزاءو » ، تؤكد \_ في وضوح \_ أن الشخصية اليابانية ما زالت قائمة خلف استار المظاهر ، وأن حضارة اليابان وتفاليدها لا تزال مكينة متاصلة .. حتى في نفوس الإطفال ا

الواقعة بالقرب من المعسكر الأمريكي ، استدعاء من الشرطة المحلية في ( استوجى ) ، بصدد امر يتعلق باحد تلاميده . . المحلية في ( استوجى ) ، بصدد امر يتعلق باحد تلاميده وحين كان في حجرة الانتظار ، دخل المأمور ، وتبعته سيدة تتالق عيناها بحيوية طاغية اثارت دهشة المدرس . وقدمها المأمور اليه قائلا ، وهو يجلس في مواجهته : « آسف لازعاجك . . الآنسة مشرفة اجتماعية ، تهتم باصلاح الشبيبة في المدينة د. ولما كان قسم الشرطة التابع لنا قد انشىء حديثا ، وليس لدينا قسم خاص بالأحداث ، فقد طلبنا الى الآنسة ان تجيء لعاونتنا . . واود ان اخبرك بان الموضوع الذي استدعيناك لعاونتنا . . واود ان اخبرك بان الموضوع الذي استدعيناك من أجله ليس خطيرا ، فلا داعي لأن تقلق ا »

وتدخلت المشرفة قائلة « ان الموضوع كما ذكر السيد المامور ليس خطيرا في حد ذاته . . فان تلميذك لم يرتكب في الواقع ـ جريمة كبرى . . كل ما هنالك أنه قام باشحال النار في حصن قديم ، ولكن بعض المهات الماوكة للأمريكيين كانت مودعة في هذا الحصن ، ونحن بالطبع نشنك في أن يكون هذا الفلام قد أشعل النار متعمدا . . لابد أنه كان يلعب لعبة القراصنة ، أو أى شيء من هسئا القبيل . . غير أنه يرفض باصرار أن يفتح فمه ، ونحن في حاجة الى أى عدر أو تعليل نذكره في التحقيق !

وقال المأمور: « اننا لا نريد أن نحتجزه هنا أكثر مما احتجزناه ، ولكننا لا نستطيع أن نخلى سبيله ما دام التحقيق لم ينته ، والدلك طلبنا اليك الحضور ، فأنت معلمه ، ولابد انك تعرف عنه ما يزودنا ببعض العلومات عن طباعه ، وعن حياته العائلية ، وما الى ذلك ، . ومن ثم تستطيع أن تكتب تقريرا بنتيجة التحقيق ، ونطلق سراحه » .

فانحنى المدرس في ادب وقال: « لا يسعنى الا أن أشكر لك المشقة التي تتجشمها من أجل هذا الطفل » . . فقال المامور: « لتدخل في الموضوع! »

وفتحت الشرفة ملفا ، وأخلت تقرأ بعض ما جاء فيله:

« ثارو ترومی . . ستة عشر عاما وشهران . . ولد فی (ساببان) وهو الآن بالفصل الدراسی الثانی من السنسنة الأولی بمدرسة « سان خوزیف » الابتدائیة . . ویتمتسع بمنخة « ادان » الدراسیة . . کان والده یعمسل خبرا فی الارصاد ، لحساب مکتب الادارة الیابانی ، وتوفی عام ۱۹۶۰ . اما امه فکانت موظفة فی شرکة ((نانیو کاهاتو)) ، ومن الرجح

انها القيت مصرعها عند استيلاء الأمريكيين على (سايبان) ٠٠ » ثم وجهت المشرفة الكلام الى المدرس قائلة : « كيف يكون « ثارو » في مثل هذه السن ، ولا يزال في الصف الأول ؟ . . انه متأخر . اليس كذلك ؟ »

فقال المدرس: « عند انتهاء الحرب ، أرسل « ثارو.» الى ( هاواى ) مع مجموعة من الإيتام ، والحق باحدى المدارس الأمريكية التى تكاد أن تكون معادلة لمدارسنا الابتدائية ، وقد قضى بها ست سنوات ، جاء بعدها الى اليسابان ، وسجل بمدرسة « سان جوزيف » ، ، وكان من المفروض أن يلتحق بالصف الخامس ، الا أن معرفته باللفة اليابانيسة لم تكن كافية . . »

ـ ماذا تقصد بمنحة « أدان » ؟

- انها ليست منحة بالمنى الدقيق ٠٠ كان (( ادان )) ضابط استعلامات أمريكيا مسئولا عن الأيتام في ( سايبان ) ، فاختار منهم خمسة ، تكفل هو شخصيا بنفقات دراستهم ، بشرط أن يتجهوا فيما بعد الى دراسة علم اللاهوت ٠٠ ولدينا ثلاثة من هؤلاء الأطفال في مدرسة (( سان جوزيف )) .

ـ عندما مات والد « ثارو » ، كان الطفل في الرابعة من عمره . . فالأرجح أنه لا يتذكره . أما أمه ، فهل تستطيع أن تحدثنا عن أي صنف من النساء كانت ؟

كانت من ذلك الصنف من النساء الذي يمكن أن نسميه بالنساء المثقفات . . فقد كانت حاصلة على شهادة من رحامعة (طوكبو) وكانت مديرة الموظفات بالشركة التي كانت تعمل بها في (سايبان) . . ولكنها بعد ذلك قامت بانشساء مركز للترفيه عن الضباط يسمى ((هاللو)) . . وكانت جميعة جميعة بعدا ، بل لعلها مفرطة الجمال . . فكانت النساء يكرهنها!

- وهل كان الطفل يعيش في هذا الوسطة ؟

ــ كلا ، فقد ذكرت لك أن أمه كانت مفرطة الجمال ، ومن ثم كانت فرصبة اللهو والمتعة كثيرة أمامها ، فكانت مشغولة لدرجة لا تستطيع معها أن تهتم بالطفل. ولذلك مهدت الى مبشر في احدى جزر المحيط الهادى ، كان يعيش هناك مند أيام سيطرة الألمان على تلك الجزر!

۔ أذن ، فالطفل لم يتأثر ۔ أيما تأثير ۔ بالجياة التي

كانت تحياها أمه ؟

۔ کلا ، بل انه یجهل تمامنا ما یمکن آن یعرفه شاب فی مثل سنه عادة ٠٠ فيمثلا هو لم ينهب الى السينما مطاقة ٠٠ وهو مجتهد فی عمله ، ولکنه یحبی حیاة صارمة قاسیة ، الى درجة تثبر قلقي في بمض الأحيان!

فقيالت المشرفة ، وهي تقلب صيفحات الملف الخاص

ــ جائز !.. ولكن هل علمت أنه في الثــالث من مايو ٤ تنكر في زي فتاة ، وراح يبيع زهورا في حي ( چينزا ) ٩٠٠ لقلد لمحته احدى زميلاتي ووجهت اليسه اندارا .. وهل تعسرف أنه اسستدرج لفي يوم من الأيام لل بعض الجنسود الامريكيين من أمام باب المعسكر ، واصطحبهم الى طوكيو . . ومنذ أيام قليلة ، وجدوه ـ في الساعة الثالثـة صباحا ـ بالقرب من محطة (ابريا) ، على خط قطار (سجاني) ، وهو في اشد حالات السكر ٠٠ وكاد أن ينهمه قطار المساح لولا أنه انقذ في آخر لحظة ؟

وسادت ـ بعد ذلك ـ لحظة صمت ، لم يكن يقطعها سوى صيفير الرياح التي كانت تعوى خلال الأغشياب الجافة في

وما لبثث المشرفة أن قالت ، محاولة أبن تخفف من ألم المدرس:

- انك تعرف الطفل منذ زمن بعيد ، وأنا وأثقة من أنك لم تكن تتخيله الا في أفضل صورة ، وأنه لم يرتكب أمامك أبدا ما يضطرك لأن تلومه أو توبخه .. ولكن من الجائز أن تكون أخلاقه قد تغيرت في المدة الأخيرة .. أصبح يتنكر في صورة فناة ، ويسكر ، ويلعب لعبة القراصنة ، ويلهو باشعال النار في مكان من المحظور دخوله حظرا تاما .. هذه الأي ال التي تختلف في صدورتها ، ولكنها تشكل نهجا واحدا من الساءك ، يبدو أنه تعيير عن التمرد على سائر الأوضاع .. أو ربها كان مصابا بخلل نفسي .. ولكن لا بد أن يكون ثمة سببا اساسيا لهذا التحول .. أن الشخصية لا تتحول هكذا بين يوم وليلة ، ومن المحتمل أن تكون هنساك ذكرى مؤلة تدفعه لأن يتصرف على هذا النحو .. فهل تستطيع أن تمنا بأي معلومات في هذا الشأن ؟

فقال المدرس ، وهو يهز راسه : « لست أعلم أن كان الحادث الذي أعرفه سيفيدكم ، ولكنه بلا شك به قد أثر في « ثارو » تأثيرا شديدا ، . فقد حاولت أمه أن تقتله يوما ، وقد عثرنا عليه به أنا و « أدان » به فاقد الوعى تحت أحدى الاشجار ، في هضبة ( شيما لبتا ) ، وقد التف حبل حول رقبته ثلاث لفات ، وكان يضفط على رقبته ضفطا شديدا ، حتى أننا لقينا مشقة في فكه وازالته ، أذ كان مدهونا بالصابون ، ليسهل انزلاقه ! . . ومع أننا أدركنا الدافع وراء عدم الجريمة ، فأنها به من ناحية العقل والضمير ب كادت أن تخرجنا عن وعينا ، وقد تجشمنا مشقة كبيرة في أعادة تخرجنا عن وعينا ، وقد تجشمنا مشقة كبيرة في أعادة الحياة إلى « ثارو » ، حتى لقد كنا في شك كبير من أن الروح ستعود اليه ، ونقلناه في سيارة « جيب » إلى المستشفى العسكرى ، بعد أن أجرينا له عملية التنفس الصناعى . . في ذلك الحين به كما تعلمون ب انتحر ثلاثون الفا من اليابانين .

الدنيين ، أذ كأنوا على ثقة من أن الأمريكيين سيقتلونهم على اى حال ! • • انتحرت عائلات بأسرها بالقنابل اليدوية • • وهناك عائلات أمسك كل فرد من أفرادها بيد الآخر ، والقوا بانفسهم من فرق الجبال إلى البحر • • ولكن ، في جميع هذه الحالات كأنت الجثث توجد مجتهعة • • أما حالة ((ثارو)) ، فهي الوحيدة التي وجد فيها طفل واحد بعفرده!)

وسداد الصمت هنيهة ، ثم قطعه المأمور قائلا:

« انها قصة رهيبة! » . . واردف بعد لحظة له قائلا : « لا بد ان هذا الحادث كان ذا تأثير عميق في نفسية الطفل! »

وتململ المدرس قليلا في مقعده ، ثم قال: «هل أستطيع ان اراه الآن ؟ . . أود أن أوجه اليه بعض الأسئلة . . وقد خطرت لى فكرة ، قد تهدينا ألى الطريق » . . فقال المأمور : « بكل تأكيد ! »

وقادته المشرفة الى باب فى الناحية اليسرى ، قائلة له: « من هنا لو سمحت! »

ان « ثارو » جالسا على الأرض ، في غيرفة ضيقة مظلمه ، مخصصة للشبان الموضوعين تحت المراقبة ، وكان يتامل السماء خلال ذافلة صيغيرة ، كانها فتحة في قفص عصيفور ، وهو يفكر في الأيام الأخيرة التي قضاها في اسايبان ) . .

كأن الظلم الخافت، والرطوبة اللزجة ، والسلم المعتمة ، والصمت الشامل ، والاعداء الشديد ، . هذه كلها كانت تذكره بمغارة (سايبان) ، منذ سنوات ، . حيث كانت الصخور مغطاة بالطحالب ، والظلمة والرطوبة يجثمان طوال النهار والليل ، . فلم تكن الشمس تعرف طريقا للمفارة

الا قبيل افولها ، اذ ترسل بسيصا منها فينير جدران المغارة ، ويكشف وجوه المختبئين فيها !.. كانت هناك فتاة لم يبق منها سوى الجهلد والعظم، وقد راحت تبحث عين الصخور ـ عن بعض حيات ساقطة من الأرز، فتلتقطها وتفركها ثم تأكلها وأحدة بعد واحدة إ. . . وكان خلفها جنتي زائغ العينين ، أخذ يسدرمقه بالعشب البرى ، وقد سالت عصارة خضراء على زاويتي فمه إ٠٠ ثم لا يلبث هذا الشهد أن تفيب في أدراج الظلام ، ويزحف على الكوم يوم آخر ٠٠ وفي أحسد تلك الأيام ، قال « ثارو » في نفسسه : « حان وقت الذهاب لاحضار الماء » . . كان ينتظر هذه اللحظة نافد الصبر ، فمنذ أن أقام في المفارة وهو يشعر بسعادة غامرة لوجوده بصحبة امه وقيامه بخدمتها ١٠٠ كان ينتظر منها كلمة ، وقد تعلقت عيذاه بمحياها الجذاب . . ولم تلبث أن قالت له: « اذهب لتحضر لي ماء يا ثارو ١ ، ٠٠ كان حين يسمع صوتها يرتعد حبا وحنينا أوكان على استعداد لأن يعمل أي شيء من أجلها . .

وكان نبع الماء العذب على مسافة خمسين مترا الى أسفل المغارة ، فكان لزاما عليه أن بتدلى على طول الصخرة المدببة كل هـذه المسافة ، مما كان يسبب الدوار له ، ولو أنه لم نكن يحمل الا زجاجة فارغة . . ففسللا عن أن المخبود الأمربكيين الواقفين فرق الصخرة ، كانوا يطلقون النار على كل شيء يتحرك أن ولكن ثارو لم يكن خانفا على الاطلاق ، ولم يكن مدركا للخطر باية حال ، وانها كانت السيعادة تفيض في قلبه ، أذ يشعر بأن في وسيعه أن يقدم الى أمه شربة ماء!

وحدث نفسه قائلا: « كم كان عمرى حينذاك ؟ » ... ثم راح \_ وهو يحك راسه في جدار « الزنزانة » \_ يتلوعن ظهر قلب: « أيها العابر ، اذهب وقل للاسيديمون ، انسا

تنفيذا الأوامر الملك ، ننام هنا » !.. وكانت أمه قد لقنته القصيدة ، وجعلته يكررها مرارا حتى حفظها ..

وقالت له أمه: «أن (الاسيديمون) هي (اسبرطة) .. وقد تصدت حفنة من جنودها ـ منذ الغي عام ـ لجيوش الغرس واوقفت زحفها ، في مكان يسمى (ترمويولين) .. وماتوا جميعا في المعركة ، فأقيم ـ في ذلك المكان ـ نصب كتبت عليه هذه الكلمات .. الم يكن اولئك الاسبرطيون شجعانا ؟ .. يجب الانتساهم!»

ف كانت امه تحاول - بالاحلام الجميلة - ان تنسيه قسوة تلك اللحظات الرهيسة ، ولكن الكارثة لم تلبث ان حلت أخيرا ، وانه ليتذكر كيف كان الآباء والابناء كانوا يتماسكون ، ثم يلقون بانفسهم من أعلى الجبل متعانقين ، أو يربطهم جميعا بحبل متين ، وكانت مياه البحر تتلقاهم . وفي كل يوم ، كانت تختفي مجموعات اسام عينيه بهده الطريقة ! . . وكان ((ثارو)) يتصبور أنه سيرتمي في البحر في النهاية - وهو محسك بيد أمه ، ولذلك الم يكن يشعر باى خوف أو حزن على الاطلاق ! . .

وكانت الشمس الأفلة تصبغ السماء بلون وردى فان ، في تلك الأمسية الهادئة التي تناولت فيها أمه حبلا ، وطلبت منه أن يخرج معها من المفارة ، وهي تقول له: « أنك لا تخب أن افعل بك هذا على مشهد من كل هؤلاء القوم ، فتعال الى المخارج! »

وقى تلك اللحظة ، لم يكن « ثارو » يتصور أنه سيموت بمفرده . . ولكنه حين أدرك أنها تنوى أن تخنقه ، أذعن لارادتها ، وسار وراءها حتى أعلى الجبل ، مبديا لها وجها مشرقا باسما . . كي يسعدها أ

اقبات المشرفة فقادت « ثارو » الى الفرفة المجاورة ، حيث جلس ـ على المنصـة ـ المدرس الذي كان يعـرفه « ثارو » ورفاقه باسم « سان جان » .

وكان « سان چان » رجلاً من ( أوكيناوا ) ، بعمل مديرا لمزارع قصب السكر في ( ساببان ) . .

وتقدم منه « نارو » ، فراح المدرس يعظه بطريقته المتدادة ، التى كانت تبعث على الضديق . . وبينها كان ( ثارو ) يصغى اليه ، وهو مطاطىء الرأس ، وقعت عيده الشاردة على المسدس المتدلى من حزام شرطى كان جالسدا يكتب ، على منضدة بجوار الجدار . . فقال في نفسه: (( هذا المسدس من نفس النوع! )) . . وقد خطر بباله مسدس كان احد ضباط البحرية قد سمح له ، حين كان في المفارة ـ أن يلعب به!

وواصل المدرس لومه : قائلا : « انك تنكرت في زى فتاة ، ورحت تبيع الزهور في حي (جينزا) » . . فتساءل « ثارو » ـ في نفسه ـ عمن يمكن أن يكون قد أخبر المدرس بهذه الأمور . . أهي المشرفة ؟ أم « توناكو » ، زميله في المدراسة ، الذي أعاره رداء الفتاة ؟

واستطرد المدرس متسائلا: « انك لا تحب أن تكون عالة على غيرك ، ولذلك فكرت في أن تكسب عيشك بنفسك ، اليس كذلك ؟ وأننى لاحترم نزوعك الى الاستقلال ، ولكن ما الذي يدعوك الى أن تتنكر في زي فتاة ، وتبيع الزهور ؟ »

قال ((ثارو)) في نفسه: ((أما في هذه فانك أخطات))!.. لقد ارتدى زى بائعة زهور حقا ، والكنه لم يكن يبيع زهورا ١٠٠ ان الدرس لم يكن يدرى شيئا!

كان ﴿ ثارو ﴾ قد سمع في ( هونولولو ) أن أمه تدير حانة

في ( چينزا ) • • فما ان وصل الى طوكيو حتى بحث عن الحانة • • واهتدى اليها ، ولكن دخول الحانات محظور على الاحداث ، فيما عدا بانعات الزهور وعازفات (( الأكورديون )) • • والجميع يعرفون ذلك ! • • فما كان من ( ثارو ) الا ان استعر رداء بائمة زهور ، ولبسه ـ في أمسية يوم من ايام الاحد ـ ثم توجه الى الحانة التى كانت امه تديرها . • ولم يكن بها رواد كثيرون • وكانت أمه منحرفة الزاج ، فما ان راته حتى صرخت في وجهه في غضب : ( يا لك من وقح ! . . كم مرة حاولت أن تدخل هنا ؟ • ، ان روادى لا يرغبون في زهورك ! » • وفي مرة اخرى ، امسكت خادم بثوبه ، والقت به الى خارج الحانة . • ومع ذلك عاد ثانية !

وهفى المدرس (سسان جان) فى توبيخه قائلا: « . . وكنت تصحب سفى سسيارات الأجرة ساناسا ممن باتون من (كوريا) ، فى أيام السبت . وقد جلب عليك هذا ألعمل شيئا من المال . ولكننى أشعر بالأسف حين اتصور

أنك تستغل معرفتك باللغبة الانجليزية في هذه الأغراض الوضيعة ! »

الوضيعة ١١ وهذا قال (( ثارو )) في نفسه: (( وهذه المرة ايضا ) لم وهنا قال (( ثارو )) في نفسه: (( وهذه المرة ايضا ) لتفهم شيئا يا سان چان ا ۱۰۰ فاتا لم اكن اسعى لكسب النقود لنفسى كوانها رايت أن رواد الحانة التي كانت المي تديرها القلون ، فحاولت أن اجيئها بمزيد من الرواد ))! لقد أراد أن يساعد أمه دون أن تعلم ، ولكنه ارتكب خطأ حسيما ، ، اذهب يوما الي حانة صخيرة ، بالقرب من معسكر ( فيزفام ) الذي يعتبر ملتقى لسائقى سيارات معسكر ( فيزفام ) الذي تتحدث عنها هي أمك ، اليس كذلك ؟ . .

انك حقا ولد بار جدا ، ولكن هل تعلم أيها الصغير ما تفعله أمك مع الرجال الذين تذهب بهم اليها ؟ »

واذ سكت « ثارو » ، اردف السائق قائلا : « اذا كنت لا تعرف ، فسأتيح لك معرفة ذلك ! » . . ثم استدعى سأئقة آخر وأشار له نحو « ثارو » ، واسر في أذنه كلمات . .

فى تلك الليلة ، عاد (( أرار )) متاخرا الى عنبر نومه فى مدرسة (( سان حان )) ، وارتمى فوق سريره وهو يتلوى من الألم ، • أن أمه لم تعد أمه ، • أنها ليست سوى أمرأة ! • • ولم تعد لديه رغبة فى هذه الحياة التى أفاق فجأة ، فوجدها بهذا القدر من القسوة والخسة !

واراد أن يموت في تلك الليلة بالذات ، فأخرج من خزانته كل صور أمه وخطاباتها ، ومزقها والقي بها في وعاء القمامة بالمطبخ . . وتطلع حوله خشية أن يكون قد نسى شيئا منها ، ولكنه لم يكن قد نسى شيئا على الاطلاق . . وحين أدرك أن كل ما بقى عليه أن يفعله ، هو أن ينام قليلا قبل مرور أول قطار ، صدم لقصر الفترة التي بقيت له في الحياة ، فانفجر باكما !

•

والاتهام قائلا: « .. ولقد انتقلت من سيىء الى اسوا .. هذا طبيعى !.. ويبدو انك كنت تسير مخمورا تماما ، على طول خط السكة الحديدية . وكان مصرعك وشيك الجدوث .. ما كنت اظن مطلقا أن من المكن أن تنحدر الى درجة أن تشرب الخمر وتسير مخمورا! »

فقال (( ثارو )) في نفسه: ((هذا صنحيح ، ولكنه في نفس الوقت خطا ١٠٠ فأنا لم أكن قد شربت خبرا ، ولكن من

المحتبيل اننى كنت اترنع كالمخمور المعلى الفجر وشيكاً ، والصابيح الكهربائية ترسل نورها على طول رصيف المحطة ، وعلامة الاشارة مفتوحة ايدانا بان قطار الصباح لن يلبث أن يسر بين لحظة وأخرى ، و فخلعت سترتى ، والقيث بها فوق العشب ، ثم استلقيت منبطحا بين قضبان السكة الحديدية ، انتظر أن يسر القطار فوق جسدى . ولقد مر القطار ، ولكنه لم يمسنى ، وسمعت العامل الذى اختنى الى ناظر المحطة ، يقول له : لو كان يرتدى سترة ، لعلقت اطرافها بالقطار ، وقضى عليه ، اذ كان ينام بين القضبان ، ولكنه لم يكن وقضى عليه ، اذ كان ينام بين القضبان ، ولكنه لم يكن ورتدى الا قميصا ، وهذا هو الذى انقذه!)

بيد أن فكرة الموت ظلت تسيطر على « ثارو » . وفي ليلة من ليالى الخريف ، سرق بعض البترول من المطبخ ، واجتاز الحقل المترامى خلف عنبر النوم ، ودخل خندقا متهدما . . ثم سكب البترول فوق جسمه ، واشعل النار في اكمامه . . واكن الاشتعال كان ضعيفا ، فان البترول الحديث لا يلتهب بسرعة كالبترول القديم . وسرعان ما اطفات الرياح اللهب الضعيف ، فحاول مستميتا أن يشعل النار - من جديد - فلف اخرى من ملابسه ، ولكن الاحتراق كان بطيئا ، وقد في اماكن اخرى من ملابسه ، ولكن الاحتراق كان بطيئا ، وقد فوجنوا « ثارو » مختنقا من الدخان ، وقد فقد وعيه ،

وقال له رجل الشرطة: « لاذا أشعلت النار في مهمات الجيش الأمريكي ؟ . . سنخلى سبيلك اذا قلت الحقيقة ، والا فستلقى عقابك! »

ولم يكن « الرو » يعرف أن بالخندق مهمات ٠٠ فضلا عن أنه لم يفلح في اشعال النار في نفسه !

ووجد نفسه بصرح فجأة: « اقتلونى ! . . اقتلونى ! » فصاح سان جان : « أسكت ! » . . ثم نهض وغادر الغرفة مسرعا ، كما لو كان قد تاكد أن « ثارو » قد أصيب بالجنون !

ولم يلبث أن دخل ضابط شاب ، فنزع حزامة وألقاه سد والسناس في جرابه على المنضدة ، ثم استلقى وأغمض عينيه . .

ونظر « ثارو » الى المسدس طويلا ٠٠ وكان الشرطى الآخر لا يزال منهمكا في الكتابة ، على الكتب الملاصقة للجدار ، موليا ظهره نحوه ٠٠ فقال تارو في نفسه : « هده هي الفرصة ! »

وفي حسنر اتجه نحو حزام الضابط النسائم ، واخرج المسعس من جرابه ، وتحسس زر الأمان ، ثم جنبه الى الخلف ، و ونهض فجاة ، وضغط الزناد ، فاذا بقطع من الجبس تتطاير من الجدار المقابل!

وقفز الضابط النائم مرسلا صرخة مدوية ، واختبا تحت المكتب أما الاسرطى الآخر ، فقد ألقى بنفسه وراء

المكتب، واخرج مسدسه، وأطلق النار على الصبى الذي كان يمسك المسدس والدخان يتصاعد من فوهته!

وتهالك « ثارو » نحر الجدار الذى خلفه ، واطلق زفرة طويلة ، وقد انبثقت الدروع من عبنيه . . ثم نسقط على الأرض!

### ( بقية المنشور صفحة ١٨ )

الا لاضلل الحاكم المستعمر الطاغية ، عساى أن اعيش أيضا ، وأن أخدعه يوما ، وأن أتمكن من قتل نفس أخرى من رجاله مرة أخرى أ. وأنت ما أنت أصبحت اليوم من رجاله ، أنت اللى ضحيت بأبيك وأمك وخطيبتك ، أصبحت أشد شراعلى ألادك من المستعمر نفسه أ. . فأنت الذي يجب أن أستكمل به اليوم وأجب حقدى وثارى وجهادى ! . . أن أطفىء الشمعة حتى تنطفىء حياتك ، فأذهب ، أذهب الآن جثة هامدة الى معبودتك الفاجرة أيفونا !

وسددت ذراعها ، وهمت بان تضغط على السلاح وتقتل حفيدها ، واذ ذاك ارتجت الحجرة ، ودوى في فضائها طلق نارى ـ لم ينبعث من سلاح ماريا ـ اصاب كارلو في صدره ، والقى به على الأرض صريعا مضرجا بدمه ، فذهلت العجوز وجمدت ، ثم تلفتت مذعورة وحدقت . .

اذ ذاك ابصرت تجاهها ، على حافة النافذة المعتوحة ، هيكل ضامرا تعرفه ، هيكل خطيبة كارلو ، هيكل الفتاة البطلة المجاهدة التى خدعها الشاب وغرر بها وانصرف عنها الى الفاجرة ايفونا ، فاندفعت اليها العجوز والسلاح مشهر في يدها ، وضمت الفتاة الى صدرها وهتفت :

۔ مرحی ! . . مرحی لك يا جلوريا ! . . لو أنك تأخرت لحظة واحدة لكنت أنا التي قتلته لا أنت !

فغمغمت الفتاة وهي ترتجف:

۔ انا لم اقتله لائه خان عهدی ، بل لاته خان وطنی . ولقد عرف الزعیم بخیانته فاختارنی انا للقضاء علیه! فصاحت العجوز وهی تدفعها:

ـ اذن فأسرعي . . أسرعي بالفرار من هنا والا اتهمك

الحاكم بالجريمة ، أو اعتبرك شريكة فيها ، فعوقبت بالوت لا محالة ، انقذى نفسك با جلوريا ، صونى حياتك من موت رخيص بيد العدو ، انت شابة وقوية وباسلة والمجاهدون في حاجة اليك ، اما أنا فأى نفع من حياتى ، والى أين يمكن أن أذهب الآن ؟ . . لقد كان في عزمى أن أقتل الخائن - وهو حفيدى - واتحمل كل شيء ، ففرى أنت أذن بنفسك حفيدى عترف بانى أنا القاتلة وأتحمل وحدى كل شيء !

فلم تعترض الفتاة . ولكنها أجهشت بالبكاء ، ومضت تلثم في حرارة يد العجوز . فعانقتها ماريا وقبلتها ، ثم دفعتها عنها واستعجلتها . . وظلت واقفة تتبعها النظر ، وهي تعدو مسرعة وسط الحقول . .

ولما اختفت الفتاة ، تحولت العجوز نحو مقعدها ، وتأملت لهب الشمعة الكبيرة لحظة ، وأطفأته ، ، ثم ارسلت نفسا مستطيلا ، وارتمت على المقعد ، ، ولبثت هادئة ثابتية ، تنتظر مصيرها!

-----



ترجية: رمسيس فرعون المحامي

## ٠٠ لو عاد الشياب!

كل فرد لا بد أن يسائل نفسه يوما: «كيف الصرف لو أتيح لى أن أعيش عمرى مرة أخرى لا هل أستفيد من التجارب التي مرت بي لا ». انه ولا شك سؤال مثير .. وبوحي من هذا السؤال ، نبعت هذه القصة .. فهي مبنية حول فكرة «ينبوع الشباب » وأثره في أعادة الشباب ...

وفي هذه القصة يقدم « هاوثورن » أجوبة قد تثير أعظم الدهشكة، الا أنها يمكن أن تكون منطقية ومعقولة في الوقت نفسه .

في احدى الأمسيات ، دعا الدكتور «هايديجر» أربعة من معارفه المحترمين ، ليقابلوه في عيادته . . . كان ثلاثة منهم رجالا دب الشيب في شعرهم ، هم مستر « مدبورن » ، والكولونيل « كليجرو » ، ومستر « جاسكوني » . . أما رابعتهم ، فكانت عجوزا متصابية ، هي الأرملة « ويشرلي » . كانوا أربعة مسنين بائسين ٠٠٠ صادفتهم التعاسنة في حياتهم ، ولعل أكبر تعاسة صادفتهم ، هي أنهم حتى الآن لم حياتهم ، ولعل أكبر تعاسة صادفتهم ، هي أنهم حتى الآن لم يذووا في قبورهم ، ليستربحوا من الآلام التي تلاحقهم وتاخذ بخناقهم!

كان مستر « مدبورن » \_ فى مستهل حيـــاته \_ تاجرا ناجحا مرموقا ، ولكنه فقد كل ثروته فى مضاربات محمومة ، وأصبح فى حالة لا يحسد عليها .

ولقد أضاع الكولونيل « كليجرو » أفضل سنى عمره » كما أضاع صحته وثروته ، في البحث عن الملذات المحرمة ، التي

ادت به الى كشير من الأمراض الوّلة ـ كالتهاب المفاصل والنقرس ـ فضلا عن الكثير من الآلام الأخسرى ، التى سقط صم بعها روحا وبدنا . . .

آما مستر « جاسكونى » ، فكان سياسيا محطما . . كان رجلا ذا سمعة سيئة ، أو هكذا كانت شهرته من قبل ـ على الأقل ـ حتى محا الزمن اسمه من ذاكرة الجيل الحاضر ، فاصبح مغمورا بعد أبن كان مرموقا . . .

هذا عن الرجال السنين الثلاثة ...

اما الأرملة « ويشرلى » ، فان الشائعات تنقل الينا أنها كانت ملكة تتربع على عرش الجمال أبان ريعان شبابها ، ولكها اصبحت تعيش - ومنذ أمد طويل - في غمرة النسسيال ، سبب بعض الأقاويل الفاضحة التي تناثرت عنها ، والتي آذت اسماع الطبقة المحترمة في المنطقة .

ومما هو جذير بالذكر ، أن الرجال الثلاثة كانوا قد وقعوا في غرام الأرملة (( ويشرلي )) - وهي في ريعان شبابها - وبلغ بهم التزاحم من اجل الفوز بقلبها حد التضارب والعراك!

وقبل أن نوغل فى سرد قصتنا ، يهمنا أن نقول أن الدكتور «هايديجر» وضيوفه الأربعة كانوا جميعا يستبد بهم القلق ، ويسيطر على جوانحهم ومشاعرهم ، كما هى حال كل من تقدمت به السن ، سواء كان ذلك ناجما عن متاعب معاصرة ، أو عن ذكريات اليمة مريرة ، . . .

وبدا الدكتور « هايديجر » جديشه ، مشنيرا الى ضيوفه بالجلوس: « أيها الأصدقاء الأعزاء ، . أننى لفى شديد الحاجة الى معونتكم فى احدى التجارب ، التى تعلمون أننى اسلى بها نفسى هنا نه فى عيادتى بين الفينة والفينة » . ولقد كانت عيادة الدكتور « هايديجر » مكانا مثيرا حقا

.. كانت تتكون من غرفة واحسدة مظلمة ، أكل الدهر على الاثاث الموجود بها وشرب ، وعشش العنكبوت في أركانها .. وحول الحوائط الكالحة ، كانت ثمة رفوف تعلوها الكتب ، فملأت الرفوف السفلي منها كتب ضخمة تناهت في الضخامة .. أما الرفوف العليا فكانت تشفلها كتيبات مكسوة بالجلد الأسود الوشي بحروف ذهبية .

وفي ركن من قاعة المحتب ، كانت هناك مائدة يعلوها تمثال نصفى لأبو قراط اله الطب ، كان الدكتور «هايديجر» - كما تروى الاشاعات - يستشيره في جميع الحالات الستعصية التي يتعرض لبحثها وفحصها .. وفي اشد اركان الغرفة ظلاما ، كانت ثمة خزانة شامخة ، بدا من أحد مصراعيها هيكل عظمى يترنح في حركات رتيبة!

ولم يكن يكسو الجدران سوى ستائر قديمة العهد ومرآة بحوطها اطار مذهب بهت طلاؤه . . وهن الأساطير التى تروى عن هذه المسرآة ، ان جميع أرواح مرضى الدكتور (هايديجر ) ـ الذين انتقلوا الى العالم الآخر - كانوا يعيشون في اطارها ، ويحملقون في وجه الدكتور عندما يتطلع اليها!

وعلى الجانب الآخر من جدران الغرفة ، كانت هنساك صورة \_ بالحجم الطبيعى \_ لسيدة في مقتبل الشسباب ، في ثوب باهت من الحرير الغالى المطرز بالساتان ، ، وكان وجهها باهتا كثوبها! . . ولقد كان الدكتور « هايديجر » على أهبة الزواج من هذه السيدة \_ منذ حوالي نصف قرن \_ ولكنها في فترة اضطرابها ، قبيل الزواج ، ابتلعت قرصا أوصاها به خطيبها لتهدئة اعصابها ، فاذا به يؤدى الى وفاتها في نفس ليلة زفافها .

أما أكثر ما كان يبعث على العجب في العيادة \_ بعد كل ذلك \_ فهو كتاب ضخم مكسو بالجــلد الأسود ، وتحسط

بأطرافه مشابك من الفضة الخالصة .. ولم يكن يحمل على ظهره أية حروف ، لا ولم يقدر احد أن ينبئنا باسمه ، ولكن . . كان من المعروف أنه كتاب عن السحر!

وفي احدى الأمسيات ، حاولت احدى الخادمات رفعه ، لكي تزيل التراب من تحته ، فاضطرب الهيسكل العظمى في خزانته ، وتقدم خطوة على الأرض الى الأمام ، كما برزت عدة وجوه مخيفة ، اطلت من الرآة ، بينما تجهم التمثال النصفى لا يوقراط ، وهو يصبح : ((كفي عن هذا!))

هكذا كان مظهر عيادة الدكتور «هايديجر» ، حينما اجتمع وضيوفه الأربعة حول مائدة مستديرة في لون الأبنوس الأسود اللامع ، يعلوها اناء للزهور من « الكريستال» الغالى ، ينم عن ذوق رفيع ، وكانت اشعة الشمس الغاربة تتسلل الى الفرفة من بين ثنيات سيتارتين من الحرير الدمشقى الغالى ، لتقع مباشرة على اناء الزهور فينعكس ضوؤها على الوجوه المغبرة للأشخاص الخمسة الملتفين حول المائدة . . كما كان على المائدة أربع كؤوس فارغة من كؤوس الشمبانيا! ووجة الدكتور حديثه الى ضيوفه الأربعة قائلا:

«أيها الأصدقاء الأعزاء، • هل لى أن أعتمد عليسكم في القيام بتجربة تتناهى في الغرابة ؟ »

والآن ننتقل الى الدكتور « هايديجر » نقسه . كان سيدا متقدما فى السن ، غريب الأطوار ، حتى أصبح شدوذه نواة لعشرات القصص الخيالية التى تحاك حوله . ولعلى انا ( الكاتبه ) ، من أصحاب بعض هذه القصص . فاذا ما هزت قصتى وجدان القارىء ، فانه ليسعدنى أن أساهم فى شهرة الدكتور وشدوذه !

وأذ استمع ضيوفه الأربعة اليه ، وهو يحدثهم عن تجربته القترحة ، الم يتوقعوا أن تتجاوز قتل فأر في أنبوبة اختبار ، أو

فحص مجهری لعنکبوت ، او احدی هذه الترهات التی کان دائما بحب آن بداعب بها اصدقاءه ومریدیه ویبهرهم .

ولكنه دون أن ينتظر ردا منهم عبر الغرفة في خطوات سريعة ، وعاد حاملا المجلد الضخم الكبير ذا الفلاف الأسود ، اللمى قلنا أن الاشاعات تصفه بأنه أحد كتب السحر . . وبعد أن فك المسابك الفضية التي كانت تغلقه ، فتح الكتاب ، والتقط من بين صفحاته وردة . . أو شيئا كان وردة في وقت ما ، ولكن أوراقها ذبلت وتغضنت ، فبدا أنها كانت على وشك التهشم والانهيار بين أصابع الطبيب النحيلة الطويلة . .

قال الطبيب وهو يتنهد:

« هــده الوردة .. هــده الوردة بالذات التى ذوى غصنها ، كانت فى أوج نضارتها منذ خمس وخمسين سـنة .. ، لقد أعطتنيها « سيلفيا وارد » التى ترون صورتها خلفكم فوق الجدار ، ، وكنت على وشك أن أضعها فى عروة سترتى يوم الزفاف! . ، وهى ــ منذ ذلك الحين ــ وهى تقبع بين أوراق هذا المجلد . ، والآن ، هل يوسعكم أن تتصوروا أن من الموكن لهذه الوردة ــ التى يرجع عهدها إلى هذا الزمن السمحيق ــ أن تستعيد رواءها فى لحظة واحدة ؟! ))

هنا لم تتمالك الأرملة «ويشرلي » نفسها ، فصاحت في حركة عصبية : « كلام فارغ ا. . كأني بك تريد أن تقول أيضا ، أن السيدة العجوز المغضنة الوجه يمكن أن تستعيد رونقها ، هي الأخرى ، في لحظة واحدة! »

قال الدكتور هايديجر: « انظروا اذن ..! »

ثم كشف الفطاء عن أناء الزهور ، والقي بالوردة الذاوية في الماء الذي كان يملأه . . وفي أول الأمر ، ظلت الوردة ساكنة تطفو على سطح السائل لا تتشرب شيئا منه . . ولكن أمسرا غريبا بدا يبدو ـ وفي بطء ـ بعد لحظات . . فاذا الاوراق

الناوية تستعيد رونقها رويدا ، واخذ العنق التيبس يسترد اخضراره ، ، كما لو كانت الوردة تغيق من حلم طويل عميق ! . ، وان هي الا دقائق معدودات حتى بدات الوردة في نضارتها التي كانت عليها منذ نصف قرن ، يوم اهدتها ((سيلغيا وارد)) الى خطيبها لأول مرة ، وقد بدت بعض نقط الماء تلمع على اوراقها كاللؤلؤ فوق القطيفة الحمراء ،

وصاح أصدقاء الطبيب بدون اكترات ، اذ كانسوا قد شاهدوا ـ من قبل ـ معجزات اكبر واعظم ، في عروض قام بها بعض الحواة « انها ولا شك خدعة باهرة !. . بربك كيف

قمبت بها ؟ ١

أجاب الطبيب: « الم تسمعوا أبدا عن ينبوع الشباب ، اللى حاول المفامر الأسباني « بونس دى ليون » البحث عنه ، منذ قرنين من الزمن أو يزيد ؟ »

فتساءلت الأرملة ويشرلى: « ولكن هل استطاع بونس

دى ليون العثور عليه ؟ »

- كلا . . لأنه لم يبحث عنه أبدا ، في مكانه الحقيقي . فان ينبوع الشباب - اذا كان ما وصل الى علمى عنه صحيحا - يقع في الجهزء الجنوبي من شهبه جزيرة (فلوريدا) ، ويتهواري منبعه في غابات كثيفة من اشجار (الماتوليسة) الضخمة ، التي لا تزال - برغم مرور السنين الطويلة - يانعة كزهور البنفسج ، بفضل مياه هذا الينبوع . . . ولما كان أحد اصدقائي يعرف تضلعي في مثل هذه المسائل ، فقد أرسل لي خصيصا هذا القدر من المياه الذي ترونه في اناء الزهور!

ولساءل الكولونيل « كليجرو » ، وهو لا يصدق كلمة واحدة من قصية الدكتور: « وماذا يمكن أن يكون أثر هذا السبائل على الجسم الانساني ؟ »

فاحاب الدكتور هايديجر: « سبوف تحسكم بنفسك يا صديقي الكولونيل أ. . أذ أنكم سايها الأصدقاء المحترمين

معوون الى أن تتناولوا من هذا السائل قدر ما تستطيعون لكي يعيد البكم نضارة الشباب ، . اما أنا فقد عانيت كثيرا في دنياى حتى وصلت الى سن الشيخوخة ، فلم أعد متلهفنا للرجوع مرة اخرى الى سن الشباب! . . لذلك فكلما سافعله هو أن أرقب مدى نجاح هذه التجربة أذا سمحتم لى يذلك! "

واخد الدكتور « هايدبجر » يملأ كؤوس الشمبانيا من ماء ينبوع الشباب ، وهو يتكلم ، وبدا الماء فوارا ، لأن بعض الفقاقيع اخذت تطفو من القاع الى وجه الماء ، على شكل حبيبات فضية لامعة ، بينما أنتشر في الجو شاب رائحة طيبة ، مما جعل المسنين الأربعة لا يشكون برهة في أن يكن لهذا السائل مفعول غريب ولا بد ، فحثهم هذا على أن يملوا ايديهم بسرعة الى الكؤوس ليجرعوا ما بها ، ولكن المدكتور « هايدبجر » أوما اليهم بيده أن يتريثوا برهة ، وهو يقول : « عليكم قبل أن تشربوا ، أن تقدروا ما انتم مقدمون عليه ، مسترشدين في ذلك بخبرة حياة كاملة ! . ماذا ينبغي عليه ، مسترشدين في ذلك بخبرة حياة كاملة ! . ماذا ينبغي ان تفعلوا اذا ما رجعتم مرة أخرى التي سني شبابكم ومسط متخاطر الحياة الحالية ؟ . . تصوروا كم يكون الأمر مشينا ، اذا لم تصبحوا نماذج للفضائل ، وعنوانا للحكمة ، ومثالا يجب أن يحتذيه جميع شباب عصرنا الحاضر ! »

وظل أصدقاء الطبيب لا يحيرون جوابا . . كانت كل لهفتهم تتجه الى شرب المياه بأسرع ما يمكنهم ، ليقتنصوا كل كل دقيقة من الوقت . . فكل دقيقة تنقضى ، بأت فى نظرهم عبثا وهباء ؟

وقال الدكتور ، وهو يشير الى الاناء: « اشربوا اذن ،

فانا على ثقبة الآن من أننى قد اخترت من يناسب تمساما موضوع تجربتي ! "

وبايد مرتعشة ـ موزعة بين التردد واللهفة ـ رفعسوا الكؤوس الى أفواههم ، وقد بدوا وكأنهم لم يروا شسسابا أو منعة في حياتهم كلها ٠٠ بل كأنهم ولدوا مسنين ، فهم يتطلعون الى أن يعرفوا ما تناهى الى سجعهم عن متع الدنيا وزخرفها . . وبعد أن أفرغوا كؤوسهم ، أعادوها ألى المسائدة وظلوا يترقبسون !

وسرعان ما لوحظ تطور غريب على وجوه الجماعة . . لم يكن تطورا كذلك الذى يحدث عقب شرب زجاجة من الخمر المتقة ، ولكن . . كأنمسا كان ثمة ضوء وهاج أنار وجوههم فجأة . . وظهرت لحة من الصحة تكسو وجوههم وتمحسو عنها تلك الجهامة الكابية التي كانت تبديها كوجوه الموتي! . . واخدوا يحملقون في وجوه بعضهم بعضا ، وهم يخالون ان معجزة حلت لتمسيح أحزانهم ، وتزيل الامهم التي أضفاها الزمن على جباههم وملامحهم!

واخذت الارملة « ويشرلي » تعدل من وضع قبعتها ، اذ شعرت بانها عادت ناضرة الانوثة مسرة اخسري ، وقالت « ناولنا المزيد من هذه المياه العجيبة ! . . اننا الآن أصغر مما كنا ، ولكننا لا نزال كبار السن . ، بسرعة ، بسرعة . ، ناولنا الزيد ! »

ورد الدكتور « هايديجر » ، الذي ظل صامتا طول الوقت ، يرقب التجربة في رزانة الفلاسفة : « صبرا ، صبرا ، صبرا ، صبرا ، م الله وصلتم الى السن التي كنتم عليها بعد عمر طويل • • ولن ينتقص من اغتباطكم أن تستفرق عودتكم الى السباب نصف السباعة فقط ! • • وعلى أي حال ، فالسباء تحت تصرفكم • • ! »

وعاد يملأ الكؤوس من مشروب الشباب . وبقى فى اناء الزهور من الماء ما يكفى لأن يحول نصف سكان المدينة من الشيخوخة الى اعمار احفادهم!

● وفي حركة بادية الانفعال الاجذب الأربعة كؤوسهم من على المائدة ، وافرغوها في حلوقهم دفعة واحدة . . ترى هل كان الأمر خداعا ؟ ؟ القد كان الشراب ـ وهو ينسساب في حلوقهم ـ يبدو وكانه يسجل اثرا على كل كيانهم . . اذ بدات عيونهم تلمع وتفيض بنظرة أكثر رقة وشسسبابا . . وجلسوا حول المائدة : ثلاثة رجال في اوسط العمر ، وسيدة تكاد تكون في ربيع الحياة !

وصاح الكولونيل « كليجرو » ، وعيناه مثبتتان على وجهها ، الذي بدات مظاهر الشيخوخة تبارحه ، كمايتسلل الظلام عندما يغزوه نور الفجر: « سيدتى ، كم أنت فاتنة! »

ولكن السيدة الفاتنة كانت تعالم بخبرتها القديمة \_ ان أقوال الكولونيل « كليجرو » لا تتسم دائما بطابع الصدق المنبعث من القلب ...

لذلك فقد جرت الى المرآة تستشيرها ، وهى تخشى ان يطالعها على صفحتها وجه العجوز الشيمطاء التى تعلو وجنسيها آثار السنين الخوالي ...

وأخذ الرجال الشيلات يتصرفون بما أوحى بأن لماء ينبوع الشبك هذا الاثر الناجح فعلا .. ففيما عدا اللبوار الخفيف الذى أحسوا به \_ نتيجة ارتدادهم فجأة عشرات السنوات الى الوراء \_ اخذ الشباب ومرح الشباب وطيشه يسيطر على كل تصرفاتهم !..

وانطلق لسان مستر « جاسكونى » بتشدق بالوضوعات السياسية ، ولكن ٠٠٠ هل تتصل هذه الوضوعات بالأحوال

السسياسية في المسافى ، او هي تتصل بالحاضر ، او المستقبل ، كان من الصعب ادراك هذا ، اذ كان كل المستقبل ، كان من الصعب ادراك هذا ، اذ كان كل ما انساب منه من عبارات ، هو عين ما اعتادوا ان يرددوا خلال الخمسين علما الآخرة!. فراح مستر ((جلسكوني)) يتحدث عن الوطنية ، والمجيد القومي ، وحقوق الشعب . وكان يتحدث بصوت منخفض ساحيانا سحي لا يسمعه ضميره ، ويرفع من صوته ساحيانا اخرى سفى نبرة مهيبة ، ضميره ، ويرفع من صوته ساحيانا اخرى سفى نبرة مهيبة ، كما لو ان اذنا ملكية كانت تسستمع اليه ، وقد تكافئه عن المواله بمنصب وزارى!

اما الكولونيل « كليجرو » فقد راح يردد ـ طيلة هذا الوقت ـ نشيدا حربيا حماسيا ، ويدق بكاسه على المائدة في « سيمفونية » تتجاوب مع النشيد ! . . بينما كانت عيناه معلقتين بوجه الأرملة « ويشرلي » ، الذي رجع تماما ـ في تلك الاثناء ـ الى مقتبل الشباب . .

وفى الجانب الآخر من المائدة ، كان المستر « ميدبورن » منهمكا فى حساب الدولارات التى ستعود عليه من مشروع اعترم القيام به ، وهو تسيير قافلة من الحيتان والاسماك البحرية السكبيرة ، لتنقل الثاوج من الجبال الجليدية بالمحيطات ، الى بلاد الهند الشرقية الحارة ..

وظلت الأرملة ((ويشرلى)) تحملق مشعوهة في صورتها المنعكسة على المرآة ، وهي ترحب بها ، وكانها كانت ترى له بعد طول فراق مصديقا قديما أحبته أكثر من أي شيء آخر في حياتها ،، وأخلت ترداد بوجهها قربا من المرآة ، لترى ما أذا كان أي ظل للتجعدات باقيا ،، وما أذا كان أي ظل للتجعدات باقيا ،، وأخيرا ، دارت في الشيب قد زال تماما من شمعرها !!.، وأخيرا ، دارت في حدة مد وقد اطمأنت تماما مد لتعود في خطوات راقصة الي

المائدة ، وهتفت : « يا عزيزي الدكتور . . بربك امنحني كأننا اخرى ! »

رد الدكتور مجاملا «طبعاً با عزیزتی... انظری ، لقد ملات الكؤوس فعلاً! »

وكانت الكؤوس الاربع منمتلئة فعللا حتى حافتها بالسائل العجيب الغواز ، الذي كانت خبيباته وواظبة على على الارتفاع من أسنفل الكؤوس حتى أعلاها ، كحبات اللؤلؤ ... وبدأ الغسىق ينشر ألويته كولكن نورا خافتا ظل ينبعث من اناء الزهرور ، وينعكس على وجوه الضيرف الأربعة ووجه مضيفهم الطبيب المحترم ، الذي ظل جالسا في مقعده العالى ، يطل في كبرياء الرجل الوقور على ضيوفه الأربعة وهم يتصرفون كما لو كانوا في ريعان الشباب!.. فلقد ظلوا ــ حتى تناولوا الكؤوس للمرة الثالثة ــ ينظرون في احترام الى التعبير الرزين الذي كان يتراءى على وجهه ٠٠ ولكن ، ما أن سرى ماء الكاس الثالثة في عروقهم ، حتى اصبحوا في مرح الراهقين وطيشهم! ٠٠٠ وبدا لهم العمسر الطويل ـ بهمومه وأحزانه وآلامه وأمراضه ـ قد انتحسر ، کما لو کان ذکری بغیضة الی نفوسهم ، او شتات حلم مزعج افاقواً منه !.. فلقد أحسوا بأنهم ولدوا من جديد .. في دنيا جديدة!

وراحوا يرددون: « لقد عدنا الى الشباب! عدنا الى الشباب! مدنا الى الشباب! . . »

وأصبحوا \_ وقد زال عنهم كل أثر لرزانة الشيخوخة ووقارها \_ مجمعوعة من الشباب ، تحكم تصرفاتهم جميعا حماقات المراهقين . وتحول حديثهم الى سخرية لاذعة من الشيخوخة التى كانوا \_ فترة ما \_ فرائس لها . . وأخذوا

يضحكون من ملابسهم التى عفا الزمن على طرازها بومن قبعاتهم العريضة الغريبة ، ومن القفازين القديمين الغريبى المظهر ، اللذين ارتدتهما السيدة الفاتنة التى كانت تجلس امامهم ! . . وأخذ أحدهم يقلد عجوزا يعرج ، وهو يسير على عكازين وهميين ، . ووضع الآخر نظارته على قصبة أنفه ، كما يفعل المسنون ، وهو ينكب على كتاب السحر الضخم ، وكانه يحد صعوبة في قراءته ! . . بينما اتكا الثالث في مقعد واسع ، يحاول أن يقلد رزانة الدكتور « هايديجر » ووقاره . . ثم أخل الحميع يصيحون ويعنون بأعلى صوتهم وهم يقفرون في الغرفة !

أما الأرملة (( ويشرلى )) - اذا حق لنا أن نسمى آنسة في مثل هذا الجمال والسبن بالأرملة - فقد خطت في استحياء ماكر نحو القعد الذي جلس عليه الدكنور ، وقالت تداعبه: (( يا احب الناس الى قلبى ١٠ أليس لك في رقصة معى ؟!)

وهنا علا ضحك بقية الشيبان ، وهم يتخيلون مدى الجهد والعناء الذى يتحمله الدكتور الشيخ ، اذا هو رقص مع هذه الانسة الشابة!

ولكن الدكتور اجاب في هدوء: « ارجو معدارتك يا سيدتى ، فأنا كبير السن ، ولم ارقص منذ عهد بعيد ، ولكن ايا من هؤلاء الشبان المرحين ، سيسعده دولا شك ولكن ايا من هؤلاء الشبان المرحين ، سيسعده دولا شك من يحظى بالرقص معك ! » . وهنا هتف الكولونيل كليجرو « تعالى ارقصى معى يا كلارا ! » . ولكن المستر جاسكوني صداح في وجهده معترضا : « كلا . . كلا . . انا الذي سأزاملها في هده الرقصة ! » . . فتدخل المستر مدبورن قائلا : « بل أنا الذي سيرقص معها ، لانها وعدتني بالزواج منذ خمسين سنة ! »

والتغوا جميعا حولها: واحد يشدها من كلتى يديها في انفعال ، والآخر يلف خصرها بذراعه ، والثالث يجوس بأصابعه خلال جدائل شعرها اللهبية .. وهى تحاول .. في تمنع ودلال .. أن تفلت من بين أيديهم ، وصدرها الناهد يعلو ويهبط .. ولكن دون أن تبذل من جانبها أية محاولة جدية في اصطناع ذلك ! كم كان جميلا منظر هذه المنائسة التى كانت جائزتها وجها باسما فاتنا في مقتبل الشباب !.. ولكن الرآة الخبيثة لم تعكس هذه الصورة الجهبالة ، يل ولكن الرآة الخبيثة لم تعكس هذه الصورة الجهبالة ، يل ظلت تعكس صورهم في شكل ثلاثة شيوخ متهالكين ، في ظلبس قديهة الطراز ، تعلا الأخاديد وجوههم ، وقد راحوا يتنازعون فيها بينهم .. بصورة غير مستساغة .. عجوزا شمطاء ، عفا عليها الزمن فتركها جلدا على عظم !

ولكنهم كانوا شبابا .. كانت عواطفهم الملتهبة تؤكد لهم ذلك ! . . وعندما اثارهم دلال الفتاة \_ التى بينهم \_ الى حد الجنون ، اخذوا يتبادلون فيما بينهم نظرات غاضبة . ثم انقلبت هذه النظرات الى أن أمسكوا برقاب بعضهم البعض . وبينما هم يتلاحمون فى غضب ، انقلبت المائدة بما عليها ، وهوى اناء الزهور الفالى ، فتهشم الى آلاف القطع . ويجرى الماء الثمين لامعا على ارض الغرفة ، معيدا الشباب الى جناحى فراشة عجوز ، كانت ترقد فى اسنلام على ارض الغرفة ، وتهىء نفسها للموت . . فما كاد الماء يلمسها حتى انتفضت ، وانطلقت تطير لتستقر على راس الدكتور « هايدجر » ، الذى تخلله الشعر الأبيض ، وهتف الدكتور « هايدجر » ، الذى تخلله الشعر الأبيض ، وهتف الدكتور : « كلا كلا ، أيها السادة ! . . كلا كلا ، يا مدام الضارية ! » .

ووقفوا صامتين لا يبدون حراكا ، اذ بدا واضحا ان الزمن الساتى بدا يسعوهم الى العسودة من رحاة شبابهم الشوقة ، الى وادى الشبيخوخة مرة اخسرى ! • • واخلوا بنظرون الى الدكتور « هايدجر » ، الذى جلس فى مقعده الواسع حاملا الزهرة التى بلغ عمرها خمسين سنة ، والتى استطاع انقاذها بين اشلاء الاناء المحطم ، وباشارة وقور من بده ، عاد الأربعة الطائشون الى مقاعدهم طواعية ، اذ ان الشجار أنهك قواهم رغم شبابهم ، ، الظاهرى !

واخد الدكتور بناجى زهرته: « يا لزهرة سيلفيا السكينة! أنها بدأت تذبل من جديد!.. »

وهذا ما كان يحدث فعلا أ.. فقد اخفت الزهرة في التفضن ـ والجميع يحملقون فيها ـ حتى اصبحت جافة ، هشة كما كانت ساعة أن القي بها الدكتور في الاناء ، قبل فترة وجيزة !

وقال الدكتور ، وهو يقرب الزهرة لتلامس شفتيه : « اننى أحبها هكدا ، أكثر مما أحببتها في أوج نضارتها ! » .

وجومت مترنحة ، ثم سقطت على الأرض جثة هامدة ..
وبدات قشعريرة باردة تسرى في أوصال الرجال وبدأة ، اتراها كانت تسرى في أرواحهم ، أو في أبدأتهم أ. . هذا ما لم يستطيعوا أن يقطعوا به أ. . وأخذوا يحملقون في بعضهم البعض ، ويحسون بأن كل دقيقة تمر عبر ألزمن ، تسليم متعة وشبابا ، وتحضر أخدودا جديدا في وجوههم ! . . ترى هل كان الأمر كله وهما ؟ . . هل كان من المكن أن تصدت كل هذه التغييرات النهاة ، في مثل هذه

الفترة الوجيزة ، ثم يعبودوا من جديد أربعبة ضبيوف مسنين ، يجلسون مع صديقهم القديم دكتور ((هايديجر)) ؟ . .

وتساءلوا في حزن: « هل عدنا مسنين مرة أخرى » ؟ . . الحقيقة المريرة ، انهم أصبحوا كذلك ! . . فقد كان مفعول ماء الشباب سريع الزوال كالخمسر ! . . وتبخرت النشوة ـ التي خلقها ـ كالفقاقيع التي تملؤه ! . . نعم ، لقد عادوا مسنين مرة أخرى !

وبدافع لا شعورى ، رفعت الأرملة « ويشرلى » يديها مرة أخرى ، التي تهدل الجلد حولهما ما أمام عينيها مرة أخرى ، وتمنت لو أن هذين اليدين كانتا دفينتين تحت التراب منذ زمن ، فهمذا ارحم من استردادهما الجمال لدقائق ، ثم عودتهما الى قبح الشيخوخة !

ووجه اليهم الدكتور حديثه قائلا: « نعم أيها الأصدقاء .. لقد أصبحتم مسنين مرة أخرى .. ولقد سكبتم للأسف الشديد .. كل ما تبقى من ماء الشباب في عبكم الارعن! .. وأنا شيخصيا غير آسف لذلك ، فأنى لم أفكر لحظة واحدة أن أبلل شفتى بهذا الماء .. حتى لو كانت نشوته تستمر لعدة سنوات ، وليس للحظات معدودات! .. هذا هو الدرس الذي علمتموني آياه بتجربتكم الوجيزة! »

ولكن ضيوف الطبيب الآربعة لم يتعلموا شيئا من هذا الدرس ! . . . بل انهم وطنوا العزم على أن يحجوا الى ( فلوريدا ) ، لكى يجرعوا - كل صباح ومساء - من ماء ينبوع الشباب ! . . وكان أشدهم حماسا لهذه الفكرة . . . . الارملة « ويشرلى » !



ترجمة: ح ١٠

# سب كلهم في العدوان على الآمنين سواء! سمممم

اذا كانت الكاتبة الانجليزية « ايثيل منين » قد استطاعت أن تنقل لنا صورة راحة لماساة فرار أهل القرى الفلسطينية الوادعة من ارهاب الصهيونيين ووحشيتهم ... في الاربعينات من هذا الفرن ... فأن الكاتب الفيتنامي « ثوى آن هوانج دان » يرسم لنبا .. في القصة التي نقدمها على الصفحات التالية .. صورة لا تقل روعبة واثارة للمشاعر الانسانية ، لفرار أهل القرى الفيتنامية السالة ، من وحشية الامربكيين ، في الستينات من القرن ..

كانت طلقات النيران قد اقتربت من جميع الجهات .. و فجأة ، اقترنت بها انفجارات عنيفة تصم الآذان ، ولا يعلم غير الله مصدرها!

ولم حد الذين لم يكونوا قد رحلوا بعد ــ من سكان قرية ولم حد الذين لم يكونوا قد رحلوا بعد ــ من سكان قرية انجين ) ـ وقتا للتفكير أو الجدال . . فسرعان ما أصبح صخب فرارهم الجنوني يتردد في جميع الطرق المفضية الى خارج القرية الصغيرة ، والرعب والكرب يثقلان صراخهم : (لقد أصبحنا في قلب النار! ٠٠ لقد زحفت الينا الجبهة!) واند فع بعض الذين سمعوا آخر الانباء ــ عند مدخل القرية ـ يسعون الى بيوتهم ، ليحملوا منها كل ما تصل اليه أيديهم . وبقى بعض منهم في الؤخرة ، ليساعدوا المسنين ، وكدست النساء فوق ظهورهن ما كانت ويحملوا الأطفال . . وكدست النساء فوق ظهورهن ما كانت تضمه بيوتهن الفقيرة من أمتعــة ، بينما حمل الرجال على تضمه بيوتهن الفقيرة من أمتعــة ، بينما حمل الرجال على قعجلة ــ فرارا من القرية المهددة ، دون أن تكون لدى واحد في عجلة ــ فرارا من القرية المهددة ، دون أن تكون لدى واحد

منهم فكرة محددة ٤ عن الوجهة التي يتخلفا ٠٠ فكانوا ينضمون ــ بلا وعى أو ارادة ــ لاكثف الجماعات الهاربة التي تصادفهم ، دون أن يفسحوا لإنفسهم فرصة ليسألوا: من أى نواحى الجبهة ينبعث ضجيج المعسركة ؟ . . والى أية مسافة من القرية وصل المحاربون آء . . كان كل هم القروبين ان ينطلقوا في فرارهم مسرعين ، لاهثين ، حاملين ابناءهم وزادهم وأمتعتهم أ

وبدأ أن الطلقات كانت تنبعث من كل ناحية ، وفي وقت واحد ، تصحبها جلبة وسائل النقل ، التي كانت تتناهى الى اسماع القرويين ، فكانوا يحسبون بها \_ اكثر مما يسمعونها \_ اذ كأنَّت تزلول الأرض تحت اقدامهم أ . . وفي تدافعهم واضطرابهم ، كان بعضهم يسقط فوق بعض ، وكان الأزواج يفترقون عن زوجاتهم ، والأمهات ينفصلن عن أولادهن . . فتتصاعد النداءات لاهنة ملهوفة ٠٠ وكلما قطعوا شوطا ، انضم اليهم فريق جديد، يضاعف ذعرهم بما يحمل من انباء: ـ لقد بلغوا الجسر ١٠٠ انهم قادمون من طريق (دان اجرين)!..لديهم مصفحات ا.. انهم يطلقون النار على القرية!

وتاكيدا لهذا الخبر الأخير ، مرقت فوق رؤوس النازحين \_ وهم مصطفوين على ضيفة النهر \_ دفعات من القنابل القاصفة ٤ فانبطحوا جميعا ٠٠ وارسلت النسبوة عاصفة من الصرائح والعويل:

ـ لقد احاطوا بنا! . . لقد حوصرنا! . . يجب أن نعبر النهر ، فهذه هي فرصتنا الوحيدة للنجاة ا

وفي حركة واحدة ، اندفع المساجرون نبحو حافة ا النهر ، وقد تركوا مناجلهم وادواتهم وما كان يضايقهم حمله من حزم . . والكهول منهم يئنون ، والاطفال يبكون . . ومن احدى النساء ، انطلقت صرخة مرتاعة ، فارتفع صوت رجل يقول : (( اغلقن أفواهكن يا نسسوة ! ١٠ أنهم أذا سمعونا فسوف يقصفوننا بالقنابل ، فيهزقوننا أربا! ))

وازاء هذا التحذير كتم الكهول أناتهم ، وأخذت الأمهات

يسكتن أبناءهن وبلصقن راحاتهن بأفواههم!

وعلى طريق الجسر ، اخلت ضوضاء المصفحات تدنو ، مختلطة بطلقات الرصاص ، تعزف موسيقى الموت . . واستمر الضحيج الرهيب في الاقتراب .

ولكن الذين بلغوا ضفة النهر - اسفل طريق الجسر - لم يلبثوا أن هداوا ، وكأنهم أيقنوا من أنهم بلغوا - في النهاية - مأوى أمينا . . وعادوا يلتقطون ادواتهم وأمتعتهم التي كانوا قد القوها أرضا . وأسرع الأقوياء من الرجال الي قواربهم المستديرة - الشبيهة بالسلال - فشرعوا ينقلون الهاربين ، ويجدفون بكل ما أوتوا من قوة ا

وفى لحظة وجيزة ، كانت القوارب قد غصت بالشيوخ والنسوة اللائى حملن اطفالهن على اكتافهن ١٠٠ اما الشبان ، فاندفعوا الى الماء ، يعبرون النهر سباحة ، وافرد القارب الأخير للامتعة التى لم يلتقطها اصحابها ٠٠٠

واذ اصبحت القوارب في عرض النهر – وهي تتمايل باضطراب ينذر بالخطر – أخذ العابرون يرتجفون خوفا ، اذ فطنوا الى أنهم اصبحوا في مساحة مكشوفة ، مما يجعلهم هدفا سهلا للقنابل . ولم يجرؤ أحد على الالتفات نحو القرية الصغيرة ، والشاطىء الذي وقف عنده من لم تتسبع لهم القوارب ، ينتظرون دورهم في العبور ، وهم نهب للرعب ، خشية أن يصيبهم العدو ، قبل أن تعود اليهم القوارب . .

ولكن المجدفين راحوا يجدفون في استبسال مستميت ؛ فعادت القوارب مرات . . وعندما تمت آخر رحلة عبر النهر ، وتم نقل جميع الامتعة الى الضفة الاخرى ، استرد الهاربون هدوءهم ، وانبطحوا على الارض ، يرسلون أبصارهم نحو القرية التي هجروها!

اسود، تمزقه من حين آلخر، السن اللهب! . واخذت الممدة الدخان والسن اللهب تتمازج وتتلوى كالأفاعى المدعورة المدخان والسن اللهب تتمازج وتتلوى كالأفاعى المدعورة وامتدت الحرائق من أحد اطراف القرية ، حتى بلغت المبانى الرئيسية فيها ، ثم تشعبت فانتشرت في كافة الانحاء ، واجتاح الدخان كل شيء . والرياح تحمل الرماد الى ضفة واجتاح الدخان كل شيء . والرياح تحمل الرماد الى ضفة النهر ، ثم عبره الى الضفة الأخرى ، لتصفع به وجوه الهاربين الذين التصقوا بالأرض في الم وذهول ، وقد سمرتهم اليها فجائية الإحداث والدمار . .

ومسح احد الرجال وجهه الذي كساه الرماد، ثم اخذ بصرخ، وهو يحدق في يده: ((انظروا: ١٠٠ ثمار كل تلك السنين من الجهد والعناء، تتلاشي في الدخان ٠٠٠ إهذا مصير العمل الدائب والحرمان ؟ ٠٠٠ يا الهي !))

وسمع كل امرىء هذه الحسرة ، فكانما كانت اشارة بدء ، اذ اخذت الدموع تسسيل من العيون ، ، وافلتت من الرجال زفرات اسى ،

ولكن أحد المبرزين في القرية ، صاح بصوت قوى : « ان المصيبة مصيبة الوطن بأسره ، فلا تعتقدوا أن منازلكم وقريتكم هي التي أحرقت فحسب! »

وبينما هو يتكلم ، صرخ أحد الموجودين: « انظروا! ... هناك رجل على الشاطىء .. ومعه ثور! » واتجهت الأبصار جميعا الى الضفة المقابلة .. كان هناك رجل حفا ، لاح خلال الدخان ، وهو يقود ثورا ، ويسير فى خط متعرج ، وكأنه كان يحاول تفادى الضربات التى كان يوجهها اليه خصم متوارعن الأنظار . وعرف القروبون الرجل .. كان « ترونج به » ، وثوره .. وراحوا ينادونه ، ويحيطون انواههم براحاتهم ، حتى تتضخم اصواتهم وتبلغ الشاطىء الآخر للنهر . ولكن .. أكان من الممكن أن يسمع نداءاتهم وسط ضجيح القنابل والمفرقعات والمصفحات وطقطقة الأخشاب واعواد الغاب المشتعلة ؟

ولوح « ترونج به » بيده ، ثم شد الحبل ليقود الثور الى منحدر يفضى الى حافة النهر .. ولكنه ما لبث أن غير اتجاهه فجأة ، ولاح أنه أراد أن يحتمى خلف جسبم الحيوان .. وفجأة ، أنزل يديه والصقهما ببطنه ، بينما انتفض الشور جامحا ، وأفلت وانطلق مترنحا ، وكأنه أصيب هو الآخر .. وايقظ هذا المشهد الذعر في القرويين من جديد ، وقد تبينوا إن الخطر يلاحقهم . وانطلقوا يجرون على غير هدى ، مندفعين نحو مزارع الأرز التي جفت لطول ما هجرها اصحابها !

من خلال احراش الغاب ، تراءت \_ اخيرا \_ منازل سمراء وحمراء . . تلك كانت طلائع منازل قرية (نكون) ، وقد بدت \_ بمتانة بنيانها \_ بمثابة ميناء أو مرفا يلوذون به من الموت الذي كان يلاحقهم من ضفة النهر الأخرى!

وأخدوا يركضون الى (نكون) بأقصى ما وسعهم من سرعة ، وقد تهدجت انفاسهم ، وانصب عرقهم انصبابا . . وكان القادرون بأخدون بأيدى السنين ، ويجرون وراءهم الأطفال . . ولكنهم ـ بعد أن عبروا نحو اثنتى عشرة مررعة \_ فوجئوا بجماعة أخرى من الهاربين تبرز من دغل الى يمينهم . .

وخيل اليهم أنهم ينظرون الى صورتهم فى مرآة: كان الآخرون مثلهم ، جمهرة من الناس ، مثقلين بالأدوات والحزم ، يفرون مرتجفين والموت في أعقابهم ، فمن الجانب الآخر للدغل ، كان ثمة خط من النيران ، تنطلق من وراثه القنابل كثيفة مركزة!

وصاح شخص ما: « انها عملية تطويق ، فهم على جانبى النهر! . . كيف السبيل الى النجاة ! »

لقد ادرك الهاربون انهم وقعوا بين نارين ، بعد أن ظنوا انهم قد بلغوا ملجا أمينا ، في قرية منعزلة عن المعركة!

- كيف السبيل الى النجاة ؟!

وجمدوا في اماكنهم ، لا يدرون الى ابن يدهبون .. واخدت حلقة النيران تضيق من حولهم في كل لحظة .. وازداد ارتفاع قصف المدافع ، وهي تقترب من ناحية (نكون)! وانبعثت من الفريق الآخر همن الفارين هميحات التحذير: ها اتبعونا ، فنحن على دراية بكل الطرق! .. اننا نيمم شطر (يبن دا) ، لنختبىء في الجبال!

وعادوا الى الجرى ، يحاولون اللحاق بالجماعة الثانية ا

وهدات حرارة الهواء . . ولم يجرؤ أحد من الترويين على التوقف ، بالرغم مما أصابهم من أرهاق . بل أن أحداً لم يعد يحفل بانين الشيوخ . وعويل النسوة والأطفال . . واستمر الجميع في هرولتهم خلال السيهل المقفر ، المترامى . . وذاد الطبن بلة ، أن أخذت السحب المنخفضة تتكاثف ، ثم تساقط المطر مصحوبا ببرد قارس! . . ولكن ، ماذا بهم من المطر والبرد؟ . . لم يكن القوم يفكرون الا فيما بقى من مسافة بينهم وبين الملاذ الأمين . . واذ كان اللذين قدموا من (نجين)

يجهلون موقع (يين دأ) ، فقد كانوا يسالون العسارفين ، فيجيبهم هؤلاء:

لاً تزال المسافة بعيدة . . هناك جسر معلق في الفضاء ، فوق مجرى مائى . . عندما تجتازونه ، تكونون قد وصلتم الى مقاطعة رين دا )!

وما لبث الجسر الصغير أن لاح - خلال ستار المطر وضباب المساء - وكأنه يطفو في الهواء ، وعوارضه الرقيقة ، المصنوعة من الفاب ، تتأرجح وسط الرياح بشدة تنذر بالخطر .. والليل يهبط مسرعا ، والسماء محجوبة بسحب سوداء كثيفة ، ينعكس عليها وهج النيران .. فكأنما السماء حلق وحشى خرافي مرعب ، ينبعث منه دخان ولهب!

واذ ازدادت معالم الجسر وضوحاً ، ابتسم بعض الهاربين ، وقد اخذت الطمانينة تخالجهم .. كان قصف القنابل لا يزال مركزا ، وانفجاراتها بعد قريسة ، ولكنهم شعروا بأنهم زايلوا نطاق الخطر .. وراح بعض المسنين يلهجون بالدعوات ، وعيونهم معلقة بالجسر المتاخم للحدود!

على أن الحيرة عاودت القوم ، عند ما بلغوا الجسر المعلق ! . . لم يكن مجرى الماء واسعا ، ولكنه كان بالغ العمق . . وكان التيار سريعا وقويا ، والمسافة بين اسفل الجسر وسطح الماء لا تجاوز الشبر ، ولم يثر بنيان الجسر عجب احد : كان مكونا من سيقان من الفاب طويلة \_ بعرض المجرى من مربوطة من الطرفين ، ومرتكزة فوق مجموعات اخرى من الفاب ، كل وحدة تتألف من ساقين على شكل صليب ، غرست في المياه لتكون دعامات . . وكان ثمة سياج من الغاب المضغوط اقيم على جانبى الجسر ، ليتكىء عليه العابرون .

وفى غمرة القلق ، انبعثت نصائح الهاربين وتساؤلاتهم : - الآن مه لم يبق الا أن نجتاز الجسر!

- نعم، هذا امر يسير على الشباب . • ولكن ، ما شان الشبيوخ والأطفال ؟ • • وكيف تنقل الأمتعة فوق الجسر ؟

وسأل أعيان قرية (نجين) زملاءهم من قرية (نكون):

اما من طريق آخر لعبور النهر؟ . . ليس بوسعنا أن نظل هنا جميعا ، في انتظار أن يعبر القوم النهر واحدا واحدا ، فوق هذا الجسر الضعيف!

وفجأة ، وقع انفجار رهيب وراء القوم ، على مسافة مائة متر تقريبا ، فقطع الحوار ، ونثر الوحل على رؤوس الهاربين ، وتوالت الانفجارات! • • ولعل المدافع كانت تطلق قنابلها جزافا من الشاطىء الآخر ، ولكن الهاربين ظنوا ان العدو يصوب قذائفه عليهم ، فاستبد بهم الذعر ، وعلا صراخهم ، وغاص بعضهم في الماء يحاولون اجتياز المجرى سباحة ، وتدافع بعض آخر نحو الجسر ، فاخذ يهتز بعنف تحت ثقلهم • •

وبقيت قلة نسئيلة احتفظ افرادها برباطة جاشهم ، وراحوا يحاولون اقرار قسط من النظام ، ويرفعون اصواتهم وسط الصخب والضجيج: « اعبروا الجسر فرادى ! . . . واحدا واحدا ، ولا تثقلوه ، والا غرقتم جميعا ! »

ولعل هذه التحديرات كانت تذهب دون تأثير ، لو أن دفعة اخرى من القنابل تبعت الأولى ! . . ولكن القنابل القطعت . . غير أن الجسر كان مبعث خطر لا يقل عن خطر القدوفات ، اذ أخذ يهتز بشدة تحت الخطوات الملهوفة ، وكانه وشيك الانهيار . . وما كان انهياره . في المياه السريعة الجريان . ليثير دهشة أو عجبا ازاء التزاحم المضطرب !

وبعد أن عبر الجسر عدد من الأفراد ، تقدمت اليه عجوز حملت على كتفها عصا طويلة من الخشب ، علقت في طرفيها سلتين ، وكان الليل قد لف المكان ، فلم ير الرجل ـ الذي كان خلف العجوز ـ شيئا من محتويات السلتين ، ومن جذب الحبل الذي علقتا به ، وقال للمراة :

ـ ارمى هذا في النهر! ٠٠ انك تكونين سعيدة الحظ لو استطعت العبور وحدك ، دون أن تثقلي الجسر بالسلتين!

وتشبثت المراة بالسلتين في اصرار ، وقد رابها قول الرجل الذي لم تكن تعرفه . . وكانما أثاره اصرارها ، فهز السلتين بخشونة ، واذا بصراخ طفل ينبعث من احداهما . . فصاح : « ماذا تحملين فيهما ؟ »

ورأى المحيطون بهما طفلا \_ في حوالى الثالثة أو الرابعة من عمره \_ منكمشا في احدى السلتين ٠٠ بينما استغرق في النوم \_ في السلة الثانية \_ وليد صفير!

\_ يا الله ا.. كيف تريدين عبور الجسر بهدين الولدين ؟ وأجابته السيدة في جفاء : « سأفعل . . لقد عبرت \_ من قبل \_ حسورا أسوا حالا ، بأحمال أثقل ! »

واخد القوم برقبون المرأة ـ بانفعال بالغ ـ وهي تتقدم ببطء فوق اعواد الغاب، تحت ستار المطر الدقيق ، الذي تخلله ضوء القمر الشماحب . . كانت محاولتها ضربا من المجازفة! . . وقال بعض الحاضرين لانفسهم ، وهم يفدرون الاحتمالات ، ان نجاحها في بلوغ الشاطيء الآخر بسلام ـ اذا



. خطة محكمة ، ولكن . . . ؟! --

كان قويا ، متين البنية ، بالرغم من أنه لم يكن صغير السن . . ولقد عاش ، وناضل ، واحتمل كثيرا من الحرمان ، في العمل في مناجم افريقيا . . وعند ما آن له أن ينعم بثمار جهوده ـ الطيبة منها والشريرة على السواء ـ . ظهر شاب يهدد أمنه ومستفله ، ويسعى لحرمانه ـ في الوقت ذاته ـ من زوجته الشابة الحسناء . فهاذا يفعل . . . ؟

هذا ما تكشفه لك القصة التي يقدمها ((كتابي ) على الصفعات التالية .. قصة تصور أبدع تصوير خفايا النفس البشرية ، كما تصور - اوضح تصوير - ما كان يفعله الإجانب في القارة التي كانوا يسمونها: القارة المظلمة!

لم يكن ثمة غير شعاع واحد من الضوء ، ينبعث من احدى النوافذ ، في كتلة الظلام التي لفت مكاتب « شركة معادن كيماش المساهمة » . . وكان صرير الحصى \_ المنتشر في الممر \_ تحت وقع أقدام « آنسون » ، يعكر صفو اللحن الذي كان يصدر عن « الجوقة » الليلية للصراصير البرية ! كانت الساعة تناهز الثامنة مساء . . ولم يشر دهشة آنسون » ما بدا له من نشاط « سامى » أمين المخزن \_ وهو شاب خلاسي يختلط في عروقه الدماء البيضاء والزنجية اذ يبدو أن شعوره بالقدر الضئيل من الدماء البيضاء والزنجية التي كانت تجرى في عروقه \_ غرس في ذهنه الرغبة في أن يكون ممتازا ومتميزا عن سائر المستخدمين الملونين ، الذين يكون ممتازا ومتميزا عن سائر المستخدمين الملونين ، الذين الساهمة » .

وتذكر (( آنسيون )) - كما يفعل الكثيرون حين يسترجعون ذكريات شبابهم من قبيل اللهو والتسلية - آنه ظل فترة طويلة يعتقد أنه والد (( سامى ))! . . أما الآن ، نقد كف عن هذا الاعتقد ، كلا . . لم يكن هو والده! . . لقد كانت معرفته بالنساء الوطنيات ، كافية لأن تصرفه عن هذا الوهم!

ودفع « آنسون » الباب الزجاجى ـ الذى كان يعكس على المر ضوءا خافتا ـ فنهض « سامى » واقفا . . كان على الدوام يبدو موزعا بين الولاء المفرط ، وبين صلف الزنوج . . وكان « آنسون » يتساءل احيانا عما اذا كان هذا الصلف \_ الذى لا يكاد يبدو ـ كان يستمد جدوره من ذلك الاعتقاد بابوته الموهومة . . ثم تمتم لنفسه : « ليكن ! . . اذا كان هذا الاعتقاد يسره ، فليتشبث به ، ولكن . . على أن يحتفظ لنفسه ! »

وبانحناء تدلل اخيرة ، اعاد « سامى » اغلاق الباب خلفه .. ودلف « السلون » الى مكتبه ، دون ان بوقد المصباح .. كان ضوء القمر يضفى من النور ما يكفى لانجاز ما كان يعترم أن يفعل .. وكان التعب قد أضناه ، فجلس متفاقلا في المقعد الوثير ، بعيدا عن بساط النور الفيروزى الذى كان القمر ينشره تحت النافذة الوحيدة .. واغمض عينيه ، غافلا عن سحر الليل الأفريقي .. رحماك يا رب ! لكم هو مرهق ! .. ثلاثون عاما في افريقيا ، لا تتخللها الا بضعة شهور له التقطها من وقت لآخر له لقضاء اجازة سريعة في اوروبا .. ولا يزال هناك احتمال قفساء عشرة اعوام أخرى ، في هذه الاصقاع !

وتضاحك في مرارة ، وهو يقول لنفسه : « انك لتوهم نفسك يا « آنسون » . . لم يعد ثمة عشرة أعوام . . لم يعد ثمة عشرة أعوام . . ( أنهم )) سيطيحون بك قبل ذلك . . سيشمون رائحة السر قبل ذلك ! . . (( أنه )) سيشم رائحة السر ، بانفه الصغير القدر ، انف الدخيل ، الوصولي . . « أبن الدوات » ! . . ثم ماذا ؟ انف الدخيل ، الوصولي . . « أبن الدوات » ! . . ثم ماذا ؟ . . بتقرير سريع ، بل بغير تقرير . • تكفى بضع كلمات ، وبضع أرقام ، في خطابه القادم الى (( بابا )) ! • • وبعد ذلك ، ينفسح الطريق أمامه ليحتل مقعدك الوثير!)

وراح « آنسون » يستعرض حياته الوظيفية . .

سنوات التنقيب عن المعادن . ، والتقدم البطىء المنهك
داخل الادغال . . لحظات الأمل العابرة . . الاكتشافات
التافهة بعد شهور ، بل بعد سنوات من العمل المضنى بلا
جدوى . . . واللاريا . . والياس !

م كان « آنسون » قد جاء الى ( الكونغو ) بعد وفاة امه ، ليلحق بأبيه الذى كان يعمل فى التنقيب عن المعادن فى افريقيا . ثم توفى الأب ، فواصل هو التنقيب لحسبابه الخاص ، ولكن سنوات الازمة الطاحنة هى التى قضت على استقلاله . . وقد شعر بسعادة عظيمة ، حين وجد عملا فى « شركة معادن كيماش » ، التى أنشأها \_ فى ذلك الوقت \_ بعض المتفائلين من رجال المال . . وكان هو ( آنسون ) الذى حقق للشركة ما بلغته من نجاح ، فهل يكون هذا هو جزاؤه ؟ . . كانوا قد عينوه مديرا بطبيعة الحال ، ولم يكن مرتب ضئيلا ، ولكنه مع ذلك لم يكن يوازى ما يستحق . .

آنسون » ! . . . هكذا اعتاد أن يقول والد هذا الفتى « اورين سميث » . . . هذا الأبله الذي . . .

لم يكن من السنغرب - بعد هذا - ان يحاول ((آنسون)) ان يقتطع لنفسه جزءا من كل هذا الذهب الذي كان يهلا به آيدي أعضاء مجلس الادارة ٠٠ ولم يكن هذا بالأمر العسير ، فقد كانوا جميعا يولونه ثقتهم ، ولا يفتأون يقولون عنه : (( السيد آنسون النزيه ! » . . ثم ان هذه البقعة التي كان مقرا لعمله - كانت تخلو من كل ما يمكن ان يجتذب مفتشي الحسابات ومن على شاكلتهم من الخبراء!

كان بوسعه منذ الآن ما يستغنى عن تلك المكافاة الضيلة التى كان يمنحها « اورين سميث » من شح وتقتير من يسمونهم بالمندوبين السامين للشركة . . وقد كان هو الذي يقوم من فهاية كل أربعة أشهر ما بالاشراف على نقل شحنة الذهب المستخرج ، الى محطة السكة الحديدية التى تؤدى الى ميناء (سيموس) . . وكان يجرص على ان ينتخب للحراسة اشهر المشاغبين من الجنود الوطنيين . . وكان في كل شحنة ، ودائما ، صندوق كتبت عليه كلمة « آلات » ، كل شحنة ، ودائما ، صندوق كتبت عليه كلمة « آلات » ، يرسل الى عنوان معين في (سيموس) ، حيث يودع بصفة أمانة . ولما كان ( آنسون ) يتولى بنفسه تحرير الوثائق ، فقد كان يستطيع ما مشقة مان يجعل كل شيء يبدو فقد كان يستطيع ما مشقة مان يجعل كل شيء يبدو صحيحا ، فلم يكن يعوزه الا عملية ترييف بسميطة في احصائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من احصائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من احصائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من احطائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من احطائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من احطائبات الاثناء وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من احطائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناج وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناء وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناء وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناء وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناء وفي ارقام الحسابات ، ليكون في مامن من الحطائبات الاثناء وفي ارقام المناه المن من الحسابات ، ليكون في المناه من المناه المن المن المن المناه المناه المناه المن المناه المن المناه المنا

ولكن . . ها هم أولاء يرسلون اليه « أورين سميث ـ الابن » ، ليقوم بالاطلاع على سير العمل في المشروعات التي كان مقررا أن يتولى ادارتها فيما بعد . . ومما زاد الطين بلة ، أن هذا الابن كان يقوم بعمله بطريقة جادة !

• انطلقت من بين شفتى « آنسون » بضع شتائم بصوت خافت . . لقد نجح حتى اليوم فى اقصاء « اورين مسميث » عن الجانب الادارى من العمل ، ولكن . . كان لابد لذلك من نهاية . . « وهم » قد المحوا له صباح اليوم . فى ادب ، ولكن فى حزم . بأن السيد « اورين سميث . الابن » بهتم فعلا بالجانب الفنى للعمل ، ولكن استعداداته وميوله الشخصية تجعله أكثر اتجاها الى الاهتمام بالجانب الادارى الشخصية تجعله أكثر اتجاها الى الاهتمام بالجانب الادارى . . ومن ثم فانه اعتزم . فور انتهاء العطلة الأسبوعية . القيام بفحص دقيق للحسابات والأعمال الادارية بصفة عامة .

كان « آنسون » يعلم أن هذا لابد أن يحدث في يوم من الأيام . . ولكنه لم يكن يتوقع أن يحدث ، قبل أن يقرر هو ذلك . . لم يكن يتوقع أن يحدث ، قبل أن يتمكن من أن يجعل بضعة آلاف من ألكيلومترات تفصل بينه وبين العدالة في السنعمرة . . وبعد أن يتم ذلك ، وبعد أن يجمع أمواله وينقلها ، سيقولها عالية : « الوداع! » • •

ولقد كانت قوانين تسليم المجرمين غير معروفة كثيرا في امريكا اللاتينية ، فيما يقال . . فضلا عن أنه بوسم أي امرىء أن يستبدل باسمه اسما جديدا ، ما دام في يديه مال

وها هي ذي الخطة الرائعة تبوء بالفشل ٠٠

لقد اخدوه على غرة ، قبل الأوان . . قبل الأوان بكثير . . وحتى لو حاول أن يهرب الآن ، فلن يجد تحت يده من المال ما يكفى لأن يتيح له النجاة بنفسه . . وأخد يلعن الحيطة الحمقاء التى دفعته الى أن يضع كل أمواله فى الخارج . . وربما كان فى وسعه أن يتصرف ، لو أنه كان بمفرده ، ولكن . . كانت هناك « واندا » !

كان قد تذكر فجأة ـ اجازته الأخيرة ـ انه بلغ الخامسة

والأربعين من العمر ، ففكر في الزواج ، حين راها . . حين راى (( واندا )) ! . . وكانت خيرته بالنساء ـ ولا سييما الأوربيات مشهن ـ ضئيلة ، فبدت له الفتاة انسب انتي له . . صحيح أن عمرها كان ـ عندئذ ـ يقل عن عمره عشرين عاما ، ولكن لا حرج . . فقد كان قوى البنية بالنسبة لسنه ، وما كان يعان لاحمد أن يقدر عمره بأكثر من أربعين عاما ، ولقد غازلها ، ثم تزوجها قبل عودته الى إفريقيا بخمسة عشر يوما . . وسرعان ما توالت الايام والشهور ، فاذا ثلائة أعوام تنقضي منذ ذلك الحين !

وما كان يدرى ـ حين تزوج لا واقدا » ـ ان كان يحبها حقيقة ، ولكنه أصبح لا يتصور الحياة بدونها! . . وأصابته فصة في حلقه . . انه لا يستطيع آبدا أن يفقدها ، مهما يكن الثمن! . . لا ، لا ينبغى أن يفقدها أبدا!

وخالجه شعور جدید ، لم یکن قد اتضح له فی هذه اللحظة . . انها لم یتح لها آن تعاشر طوال هذه السنوات الثلاث الا موظفی « شرکة معادن کیماش » ، وقلما کان بحدث آن تلتقی بهم ، وکان أغلبهم ... علی أی حال ... قروبین لم یکادوا یتعدون مرحلة الطفولة ، أو شیوخا محظمین ! . . لئلك فان وصول هذا الشاب ایقظ فی نفسه ... لاول مرة ... الشعور بالفیرة . . ولقد حاول « اورین سمیث » ... منت الشعور بالفیرة . . ولقد حاول « اورین سمیث » ... منت الامر ... تصده ، ولکنها لم تلبث بعد ذلك آن تخاذلت » وان کانت لم ترفع الکلفة بینها وبینه !

ولم ترق النسون هذه اللعبة كثيرًا ، بل انها اثارت حفيظتة ضد ذلك الدخيل ...

بعد هذا كله ، وعند النقطة التي وصل اليها ، ما الذي

يدعوه الى ان يتراجع ؟ . . لابد له من أن يمضى فى تنفيد خطته ، وأن يفعل ذلك بمهارة ، وأن يتجنب \_ وبأى ثمن \_ اثارة شك « سميث » . . أن أمامه الليل بطوله ليعد ضربته ، كما أن أمامه نهار الأحد كذلك ! . . لابد أن يضع كل شيء فى موضعه الصحيح ، حتى لا يرتكب أية حماقة . . فأن أقل خطأ قد يودى الى الهلاك!

ومهما يكن ، فان أسوا ما يمكن أن يحدث بعد أحتراق السجلات . . في غير تعمد ظاهر به هو أن توجه اليه تهمة الاهمال ، وأن يحال الى المعاش قبل الأوان ! . . فهو لن يترك أى دليل يشي به . . أما الفسكوك . . يا الهي ، أنها لا يمكن أن تحوم أبدا حوله !

وما أن اتخذ قراره ، حتى بدأ يفكر فى خطته بطريقة جادة . . لا داعى للعجلة ، فهو لن يفعل شيئا هذا المساء ، ومن ثم فأمامه فترة ما بعد ظهيرة اليوم التال كلها .

لا ، ليس هذا المساء . . عليه أن يتجنب أثارة السك في نفس « أورين سميث » ، بقيامه بنشاط غير عادى .

ان مباراًة في (( الجولف )) مع العدو - قبل المعركة - لشيء رائع! من عمريح للأعصاب! مع ولقد أعاد هذا اللي ذهنه أول خطة وضعها لانقاذ موقفه - كانت خطة خطيرة جدا . . فضلا عن أنها تتضمن . . حياة بشرية!

ذلك أن رؤوس الجبال - التى تطل على ودبان المربوبو) الضيقة حسل المسلال بعشرين مترا ، ومن بينها رأس صخرى ، يبدو كأنما أعد خصيصاً ليكون مريضا للاستطلاع .. وهناك ، يمكنه التظاهر بالاعباء ، أو التعب المفاجىء ، فيتهالك قائلا : « في مثل سنى با مبيد مسميث ، وبعد ثلاثين عاما في أفريقيا ، هل لى أن أسألك بضع دقائق

للكاتب البلجيكى: « قيردان » للراحة أمام هذا المنظر الرائع ؟ . . شكرا ، شكرا جزيلا . . هل تسمح لى ؟ »

وتمر لحظة .. وقد يظلان بلهثان قليلا .. ولا بلبث أن يقول : « هل لك في شراب مرطب لا ضرر منه ؟ .. زجاجة كوكاكولا ؟ .. عظيم ! .. يا غلام ، اذهب واحضر لنا من النادى زجاجتين من الكوكاكولا ! »

والآن ، رحل الشاهد الوحيد لبضع دقائق ، فالنادى على مسافة تتجاوز خمسمائة متر ، خلف نثور في الجبل . . ثم ، دفعة بسبطة . . يا للسماء! يا للشباب المسكين! . . لا أمل في النجاة ، فأن الهوة سحيقة ، يصل عمقها الى عشرين مترا ، وفي أسفلها الصخور ، والماء – والشباب لا يجيد السباحة . . يا للمسكين! يا للشاب المسكين . . كم كان اطفا!

ولكن ، كلا ، يا للشيطان! . . هذه مجازفة تنطوى على اخطار اكثر مما يجب! . . ان الخطة محكمة بالتأكيد ، وتخلو من أية ثغرة ، ولكن . . ما الذي يجرى بعد ذلك ؟ . . سياتي « أورين سميث ـ الأب » مسرعا . . وبعد لحظات من الراحة يقضيها في ابداء الألم الأبوى الشريف اللائق ، لا يلبث أن يقول . « يا سيد آنسوين . . ان العمل هو انجح دواء للهم بقول . « يا سيد آنسوين . . ان العمل هو انجح دواء للهم سارت اعمالنا هذا العام ؟ . . انني افضل أن احبس نفسي سارت اعمالنا هذا العام ؟ . . انني افضل أن احبس نفسي معك بضعة إيام ، حتى أكون لنفسي فكرة عن نتائج السنة المجارية . . هيا ، هات لي دفاتوك لو سمحت! . . لا تنسى دفاتو السنوات الماضية ، حتى تتسني لي وسيلة المقارنة ! »

يا للعجوز الخبيث الرهيب ا

وارتعد آنسون . . كلا ب يكون القتل مهربا! . .

يكفى حريق بسيط .. نار نشعلها علامة على الفرح ، كما يفعل فتيان الكشافة .. لا ضير في هذا ، وسيكون البرد القارس تفسيرا كافيا للمدفأة التي تركها « السيد آنسون الطيب » موقدة ، عندما غادر الشركة .. كان المسكين مرهقا ، فقد قضى ساعات الليل ساهرا في جمع كل الوثائق التي طلبها السيد « أورين سميث » .. وهذا القط الغبي ، الذي اجتذبه الدفء ، ولا توجد غير اشلائه المحترقة ، هو بلا شك الذي قلب المدفأة فوق البساط ! .. وستكون التعليقات مترفقة زحيمة : « حقا ان ذلك لمن سوء الحظ ، ولكن لا توجد خسائر في الأرواح ، هذا هو المهم ! .. ونتعشم ولكن لا توجد خسائر في الأرواح ، هذا هو المهم ! .. ونتعشم الا يوجه الى « آنسون » المسكين أي لوم جارح » فهو سيبلغ سن الاحالة الى الماش قريبا .. وبالمناسبة ، من الذي مديخلفه في ظنكم ؟ »

م تنحنع « آنسون » تعبيراً عن الرضى . . ولكن ، كلا بالتأكيد . . ليس هذا المساء ، فهو مرهق جدا . . بيد أن سهرة الغد كفيلة على أية حال .. بأن تتيح له وقتا كافيسا لتدبير الأمر . . ثم أن المستخدمين من أبناء البلاد يكونون .. مساء الأحد .. منهكين ، أثر احتسائهم الخمر طوال بومين متوالين ، وهذا مما يمنع مغفلا مثل ((سامى )) من أن يأتي متوالين ، وهذا مما يمنع مغفلا مثل ((سامى )) من أن يأتي الى مكاتب الشركة ، فينتبه إلى الخطر ويندر به قبل الأوان ! وتطلع الى الساعة المضيئة ، التي كانت تحيط معصمه : وتطلع الى الساعة المضيئة ، التي كانت تحيط معصمه : لم تكن قد تعدت التاسعة والنصف . . وبدا له الوقت طويلا جدا . . بقيت أربع وعشرين ساعة !

واستوثق - قبل انصرافه - من أن المدفأة الكهربائية كانت تؤدى عملها بشكل طبيعي .. أن كُل شيء سيسير على ما يرام .. كان متأكدا من ذلك !

وفى الخارج ، للعته برودة الليل ، فاسرع الخطى .. ستندهش « واندا » اذ تراه يعود مبكرا هكذا ، اذ كان قد اخبرها بالا تنتظره ، لانه لن يعود قبل منتصف الليل .. واقترب من البيت ، فادهشه أن رأى الظلام والسكون

يسودان كل شيء ١٠٠ وتسلل عبر المر الفضى ألى المخل الرئيسى ، فاصطلم بسيارة كان نصفها يختفى بين دغاين ، فلا سبيل الى رؤيتها من الخارج ١٠٠ كانت سيارة (( اورين سميث )) ١٠٠ ماذا في الأمر بحق الشبيطان ؟ !

ومكث فترة طويلة جامداً ، لا يتحرك ، وقد بدا له ان عقله قد تعطل تماما ، فعجز عن التفكير .. حتى اخرجته من غيبوبته حركة خفيفة ، صدرت عن الباب وهو ينفرج قليلا ، فتراجع متسللا الى جوف مجموعة من شجيرات الزهور .. وفي ضوء القمر ، رأى « واندا » و « أورين سميث » يخرجان من المنزل صامتين ، ويتجهان صوب السيارة ٠٠ وغابا عن ناظره لحظة ، ثم لم يلبث صوتهما ان لناهى اليه فجأة ، في وضوح تام:

- انصرف الآن ١٠٠ اننى خائفة ١٠٠ لو رجع (( وليم )) ١٠٠ - الم خطر على الاطلاق ، هيا بنا ١٠٠ الم يخبرك بانه

لن يعود قبل منتصف الليل ؟

- لا يا حبيبى ، انصرف! ٠٠ في مساء الفد ، نستطيع ان نفعل ما يرونى لنا ، دون ما خطر ٠٠ اذهب! ارجوك! م لم يعد علينا أن ننتظر لاكثر من اربع وعشرين ساعة ، ثم يلتئم شملنا الى الابد! ٠٠ لا ينبغى أن نخاطر ٠٠ سيكون الامر رهيبا ، لو خالجه أى شك!

وهنا سأد صمت طويل . . لابد انهما كانا بتعانقان . . وقاوم « آنسون » رغبة مفاجئة في أن بندفع نحوهما . . ومرة أخرى ، سمع صوت زوجته وهي تقول « أذهب الآن

يا حبيبى ! » . . ثم سمع محرك السيارة يدور ، وسرعان ما انطلقت السيارة بعيدا ، حتى لم يعد يبدو منها سوى بصيص من النور الأحمر في حلكة الظللم . .

الله وحده يعلم كم من الوقت مكث « آنسون » في ذلك المكان ، منكمش في جوف الدغل .

وراح يحدث نفسه ، وهو مذهول :

« وآندا حبيبتى ؟ ! . . غير معقول ، لابد اننى احلم ! . . لابد أننى إحلم ، ولن البث أن استيقظ ! . . انت مرهق آنسون . . انها الملاريا ، انه كابوس الحمى . . اننى اكرهك يا « واندا » ! . . اكرهك ؟ ! . . كلا ، لا استطيم . . بل آكرهه هو : هو . . الوغد الصغير القذر . . ماذا كانت تعنى بقولها بعد أربع وعشرين ساعة ؟ لم يعد أمامنا أن ينتظر اكثر من أربع وعشرين ساعة ؟ . . أتراها سترحل معه ؟ تهجرنى من أجل هذا الولد ؟ هذا الوغد الطائش ؟ أولى بها أن تقتل من أجل هذا الولد ؟ هذا الوغد الطائش ؟ أولى بها أن تقتل من أجل هذا الولد ؟ هذا الوغد الطائش ؟ أولى بها أن تقتل من أجل هذا الولد ؟ هذا الوغد الطائش ؟ أولى بها أن تقتل من أجل هذا الولد يقتل ! »

وارتدت الى ذهن « آنسون » الخطة التى كان قد دبرها .. خطة بسيطة ، هى النموذج الرائع للجريمة الكاملة ؟ .. جريمة بدون دافع ، وبدون فاعل ، وبدون شاهد! .. دفعة بسيطة ، بحركة ودية تقريبا ، . بالإبهام لا أكثر! . . وهمس لنفسه : « وبعد ذلك ، لا أهمية للمخاطر ؟ . . فلأفقد كل شيء ، ولا أفقد واندا! »

و فجأة أرتعدت فرائصه ، كان البرد قد اصابه دون ان يلرى ، وكان النور الذى اضىء فى احدى الحجرات قد اطفىء ، وسيطر النعساس على مظهر المنزل ، وتسلل « أسون » كاللص خلال باب « الجراج » ، كى يتجنب السير فوق الحدى ، ، لم يكن يريد أن يرى « وأندا » هذا الساء ، فهو لن يستطبع أن يتحملها ! . .

واستيقظ عند الفجر ، بعد أن قضى ليلته مسئلقيا على أحد القياعد ، وكابوس مروع يقلق نومه .. وكانت الساعة السادسة صباحا . وبكل ما استطاع من هدوء ، تسلل ألى الحمام .. وجرح نفسه مرتين وهو يحلق ذقنه ، ولكنه كظم حنقه .. (( أياك يا آنسون واضطراب الإعصاب ! .. اللك ستحتاج ألى كل ما لديك من رباطة جأس ! ) ..

وافاده حمام فاتر ، وأكمل انتعاشه قدح من القهوة .. وكانت معدته خاوية ، ولكنه لم يستطع أن يأكل شيئا ، وأنما مزج قهوته بكأس كبيرة من « الروم » ، مما أشاع فيه

حيوية ودفءا .. وشعر بانه اصبح مستعدا للعمل آ وبينما هو يهم بالخروج ، سمع صوت سيارة تتوقف امام النزل ، فتوقف قلبه عن النبض لحظة ، وشعر بتقلص بعنصر معدته .. يا الهي ! لو أن دخيلا ثقيلا ..

ولكنه أحس بروحه ترتد آليه ، حين سمع صبوت ( أورين سميث ) يناديه ، و لقد كانت آلسماء تساعده بالتاكيد ، فها هو ذا الغبى قد جاء الى الفخ بقدميه!

ت هاللو با سيد آنسون ! . . لقد فكرت في أن مباراه صباحية في الجولف . .

\_ ان الطقس بديع ، كعهده دائما في هذا الفصل من

العام . . نعم ، بكل سرور . . طبعا ، بكل سرور ا وتظاهر بالحرج وهو يحضر قبعته وصديريته الصوفية ، ويتمتم معتسدرا : « سيكون من العسير أن نعش . في هده الساعة ـ على صبى لجمع الكرات . . ساستدى ابن خادمى . . ولنضع مضاربنا في حقيبة واحدة ! »

ووافق « اورين سميث » ، وهو شارد الفكر . . كان كل شيء يبدو على ما يرام . . وكانت حلقات اللعب خالية من الرواد . . ولم تستطع الدقائق الأولى من التمرين

أن تكسب لا آنسون الله الباقته البدنية المنان يخطىء المرة بعد الأخرى احتى اضطر أن يتخلى عن الحفرات الثلاث الأولى في الملعب لمنافسه الشاب وهو يعتذر قائلا: « اشعر بأننى لست في كامل لياقتى هذا الصباح .. »

وكانا يتجهان معا ناحية الحغرة الرابعة ، عند قهة الجبل التي فوق الشلال ٠٠ فأجاب أورين سميث : ((وانا نفسي لست على ما يرام ٠٠ لسوف ندفأ وننشط أثناء اللعب ! ) ٠٠ وقذف الكرة فانطلقت في مسارها الصحيح وسقطت على بعد بضعة أمتار من قعة الجبل ، التي كانت تشد انتباه ((أنسون)) ٠٠

ولم يلبث « آنسون » - حين قذف بالكرة بدوره - أن فشل في تسديد ضربته ؛ فلم تبتعد الكرة سوى بضعة أمنار . . أما ضربته الثانية ، فقد أجاد تصويبها بحساب دقيق ، ومن ثم أستقرت كرته بالقرب من كرة خصمه . . واتجها معا ناحية حافة القمة المطلة على البحر ، وقد أصبح الأمر الآن مهلا للغاية . . لعبة أطفال ! وحين وصلا الى كرتيهما ، استجمع « آنسون » كل طاقته ، فقد حانت اللحظة الحاسمة ، وسبقه « أورين سميث » قائلا :

ما رابك في أن نتنب أول هنا شرابا مرطب ، قبل استئناف اللعب ؟ . . هذا من شأنه أن يريح أعصابنا ، وربما تحسن مستوى لعبنا بعد ذلك !

۔ كنت على وشك أن أقترح عليك هذا .. ماذا تحب أن تشرب ؟ كوكاكولا ؟ .. يا غلام ، اذهب واحضر لنا من النادى زجاجتين من الكوكاكولا !

واختفى الولد بين الأشجار ..

ـ آه يا سيد سميث ، ما أروع هذه المناظر . . انها تنسبك وطأة ثلاثين عاما في أفريقيا . . في النراب ، في الوحل

والملاريا . . انظر الى الطبيعة ، وهذه الصخور ، وبخار المياه الناصع البياض ، الذى يتصاعد فيختلط بالسحب ، وسط زرقة السماء!

كانت اللحظة الحاسمة قد أوشكت •• فهاهما قد اصبحا وحيدين ، فوق صخرة معلقة بين السماء والارض • وشعر (( آنسون )) بأنه ثمل من فرط القوة •• ان حياة انسان بين يديه الآن ••

« اله . . انا اله ! »

ثم . . الفضاء . . الماء . . الصخور . . وقد تقدم للقائها في حركة رعب ، وبداه مبسوطتان في حركة دفاع عديمة الحدوى !

و كانت « واندا » تنتظر في لهفة وقلق . . ولم تنبس بكلمة واحدة ، حين راته يعود وحده!

ـ انتهى الأمر يا حبيبتى . . كانما كان يسمى الى تيسير مهمتى ، فقد تقدم من تلقاء نفسه الى الحافة . . وكان يحدثنى عن الطبيعة ، والسماء الزرقاء ، و . . بدفعة خفيفة ، انتهى كل شيء !

وكان (( آورين سميث )) يبدو منتشيا ، حالما ، وهو

\_ كان الأمر غاية في السهولة ، ، ترى هل ، . ؟
ولم تدعه يتم سؤاته ، أذ أدركت ما طاف بخاطره . .
\_ هيا يا حبيبي ! . . كيف كان له أن يشك في الأمسر ؟
وهز ((أورين سميث )) كتفيه ، وقال وهو شارد البال :
\_ كان رجلا ساذجا كل السذاجة ، . بيد أنه كان متين

البنية!



## قريبا مع الباعة عبون ظالمة

تأملات في الحب والحياة والحياة

انطباعات وانتفاضات

تصلوبر صادق وصريح للقائها الأول بالحب وو

بين فسرح ٥٠ وياس ١٠٠ والمسل ١٠٠ تنطق به صفحات كتابها الأدبى الحديد:

للكاتبة الأديبة: لوسى يعقوب

عبون ظالة

طباعة فاخرة ـ غلاف أوقست } ألوان ـ ورق أبيض ـ ثمن النسخة ٢٥ قرشا



ترجمة: محمد بعر الدين خليل

عقله ، فانقظه من جموده وسكونه ، فمن اغرب الأمور ، ان المرء ناتقظه من جموده وسكونه ، فمن اغرب الأمور ، ان المرء يستطيع التعرف على صوت اصطفاق بابه كتعرفه على صوت انطلاق محرك سيارته!

ولم يكن بحاجة الى أن يلتفت ، أذ أدرك أن « رودا » هى التى صفقت الباب . ولو أنه توقف وأصغى ، لالتقطت أذناه دقات كعبى حذاءيها ، وهى تسرع الى الناصية ، حيث كانت في انتظارها سيارة أجرة .. كأن موقنا من أن السيارة هناك فعلا ، وذلك الشاب « ويد » يفتح بابها وهو يرتجف لفرط التوجس والانفعال ٠٠

لا بد أن « ويد » سيبادرها قائلا : « ما كان أقسى الانتظار يا حبيبتى!. وقد خشيت ألا تأتى و هل صادفت مشقة في الحضور الليلة ؟ و هل تظنين أن الشك راوده ؟ » ولا بد أن ضحكة « رودا » الخافتة ، المخملية ، ستنبعث وهي تقول : « يا له من شخص وديع ! و ما من مشقة البتية ، فهو في طريقه الى النادى البغيض كعادته . ونحن منطلقان في الاتجاه المضياد ، نحو الأضواء المتألقة والموسيقى . . ! »

وقال في نفسه: « هذه نتيجة الغساء الأحمق ، يا ستيفن هارتلاند . . هذا ما يتأتى عن زواج شيخ مخرف بفتاة كالنحلة تحوم سعيا وراء الرحيق الشهى! . . في طريقه الى القبر! » النادى ؟! . . كأنها كانت تقول : في طريقه الى القبر! » ولكن ، هل كان هذا مقصده الليلة حقا ؟ . . لقد كان ثمة أمر علق بذاكرة ((هارتلاند)) في تلك الأمسية ، وان لم تتضح له معالمه ، كل ما كان يتذكره هو أن عليه أن يذهب لقابلة ((مانيستى )) بصدد ذلك الأمر ، واخذ يفكر:

(ا أننى لا أصيب حظا كافيا من النوم ، وأن كان يبدو أن مخى يخلد النعاس من وقت لآخر ، فلست ادواء ما أفعل . . يا لها من صدمة ، أن أتبين أن جسمى يسير دون أرشباد من مخى ! أننى أفطن إلى نفسى ـ أحببانا ـ فاذا بي في منتصف سلم أرقى درجاته ، ووجدتنى ـ في مرة أو أثنتين ـ استخدم التليفون ، دون أدنى فكرة عما أقول . . انها أمور تحدث ، ولكنها لا تستغرق أكثر من ثوان . . انظام تام ! »

وكان بوسعه أن يتمثل صورة « مانيستى » ، برأسه المائل قليسلا الى أحد جانبيه ... كأنه عصفور يفكر فى أمر لا يفهمه ... وصوت جهورى بدرجة تدعو للدهشة ، اذا قيس بحجم الحسم الذى يصدر عنه ، ، لا ريب فى أن مانيستى سيقول : « أنك ترهق نفسك بالعمل فوق ما ينبغى . ، متى حظيت بآخر عطلة للاستجمام ؟ . ، أممم ، هذا ما خطر لى . ساعطيك دواء يكفسل لك نوما أحسن . . أنه أقراص . ، ودواء مقويا ، لا ضرر منه . ولكن ما بك من الحالات التى تستطيع علاجها بنفسك . ، راحة من العمل ، واستجمام واسترخاء كاملين ، واقصاء لكل الهموم عن العقل . . » واستجمام وهذه مسالة سهلة كل السهولة يا « ستيفن هارتلاند » ا

. . ليس عليك سوى أن تنسى ، فحسب!

ولكن هنساك أمورا لا سبيل الى تناسيها . أمور تنقل عقلك ، بل هى فى قاعه ، ترحف منه الى أحلامك . لقد جاءك « رودا » مرة ، وقالت ان الأمر كله خطا جسيم ، فهى لا تحب « يوم ويد » . . كان هذا فى النام! . . ولقد جاء « توم ويد » يوما الى البينة ،

خلال ضباب كثيف ، واذا بحافلة تنحرف عن الطبريق ، وتضغطه الى باب البيت بشدة الصقته به ، وقد انبسطت ذراعاه الى جانبيه ، فكأنه « خيال المآتة » الذى يقيمونه فى الحقول لارهاب الطيور . . او كانه كان يحاول أن يمسك بالحياة اذ فارقت جسده . . وكان هذا حلاما آخر!

ونبضت الذاكرة خلال أفكار « هارتلاند » ، لتبلغه و رسالة !

اجل، هو ذلك حقا إ م الجسر المن ذاها ليقابل رجلين عند الجسر معذا هو الاتفاق الذي ارتبطوا به ليلة امس معذا بدا لهم الأمر ليلة امس ولكنه لم يعد الآن موقنا من صواب اللقاء . . ومن المحتمل أنهما شعرا بمثل تردده هذا . لكم يكون من الطريف أن يظل الجسر في انتظارهم ، دون أن يظهر عنده واحد منهم!

ولكنك وعدت يا ((ستيفن هارتلاند))! • • وعدت ، ووعد الحر دين عليه!

ولكن هذا الوعد صدر في ليلة أمس ، التي كانت حافله بالمشاعر الجياشة . . وكانت الظروف غير عادية . . ثلاثة أفراد كانوا يعتزمون الانتحار ، فأنقل كل منهم الآخر من الموت !

لعله يشكر لهذا الانقاذ حدوثه يوما ما . . بل أن الرغبة في القضاء على نفسه قد زالت فعلا . وقد أصبح الآن قادرا على تدبير الأمور وتحليلها . . لقد حومت ((رودا)) بعيدا عنه ، ولعل في وسعه أن يستبقيها في أساره بعض الوقت ، ولكن لا خير في ذلك ، فهي قد أصبحت غريبة في بيته ، وأحكم ما يفعله هو أن يفتح لها الباب ، ويدعها تنطلق ، . أن يسمع ما يفعله هو أن يفتح لها الباب ، ويدعها تنطلق ، . أن يسمع

طرقات كعبيها على درجات السلم الآخر مرة! اما الحل الآخر فكأن أكثر صعوبة . . كان عليه أن

بحس نفسه في حجرة ، وينصرف \_ في هدوء \_ الى ملء صفحة من الورق بالأرقام ، ليتأكد من مقدار ما بقى له من مال .. كان عليه ان ينفق دون مبالاة لفترة من الوقت ، كه حاولة اخيرة لاستبقاء « رودا » . لكم أندر نفسه \_ مرة بعد الأخرى \_ وفي بطنه شعور قارس البرودة يلسع أحشاءه بانه قد أوشك على الافلاس ، وأن من الخير أن يقبض يده!

وكان من الفريب أن يستعرض كل هذه الأفكار بهذوء ودن ما انفعال ، في حين أن كل هموم الجحيم كانت تطارده في الليلة الماضية ، لقد ذهب الى الحسر اذ ذالت وهو مقتنع تماما بأنه لم يعد ثمة حل للموقف سوى أن يضع

وكان ثمة شرطى في احد الأركان ، فأوشك « ستيفن هارتلاند » أن ينكص على عقبيه مدبرا . . وفكر في نفسه « أو أن مسلكي أثار ربب الشرطي ، فأنه سيراقبني ، ولن تسنح لي الفرصة » . . ولكنه \_ وقد بلغ النهر \_ كأن كلرها لارجاء السالة ، فأن للبدن ارادته الخاصة ، التي لا تستند ألى منطق ، وقد يشرع \_ في أية لحظة \_ في تأكيد حقه في الحياة . . وهو \_ صاحب البدن \_ قد أصبح يكره الحياة !

وتحرك « ستيفن هارتلاند » .. فوق الجسر ... في تؤدة ... قد يحسن أن يدخن للمرة الأخيرة ؛ وفي وسع المرء أن يدخن غليونه ، وهو متكىء بدراعيه على السياج الحجرى للجسر ، دون أثارة أية شبهات ، فأفكار الناس تنطلق عادة على خطوط العرف والعادة ، والمدخن مفكر ، والمفكر لا يلقى ينفسه في النهر !.. كان عليه أن يفعل شيئا ما .. على أية حال ... لانه لم يكن وحيدا فوق الجسر ، فعلى بضع ياردات منه ، كان ثمة بصيص سيجارة ،. وفي الجانب القابل .. من

الجسر ــ كان ثمة شيء مقيم ، له وجود مادى لا يبرر الظن بأنه ظل أو شبح!

وتطلع بصبر نافذ ، الى حيث كان بصيص السيجارة باقيا ، . يا للعنة ! لا بد أن ذلك الشخص أشعل سيجارة جديدة ! . . ماذا وراء وجوده هناك ؟ أهو في انتظار فتاة ؟ . . واخذ (( ستيفن هارتلاند )) يزداد شعورا ببرودة الطقس ، فقد كان الجسر مكانا مكشوفا ،

وغمغم أنفسه : « لا داعى لأن اسلم نفسى للبرودة قبل الأوان! » . . وتحرك قليلا \_ فوق الجسر \_ ليستحث دورة الدم في جسسمه من ناحية ، وليرضى فضوله من ناحية أخرى . وتوهج التبغ في غليونه ، فذكا بصيص السيجارة ردا عليه ، واضطره دافع خفى الى أن يتوقف ، وانفتأ نفاد الصبر في كلمات انطلقت ، قبل أن يحاول أن يمسك لسانه ويلزم الحذر:

\_ هل تعتزم البقاء هنا طيلة الليل ؟ \_ . . . تعتزم البقاء هنا طيلة الليل ؟ \_ . . . تعتزم البقاء هنا طيلة الليل ؟

ورانت لحظة صمت مشدوه ، عقلان امليا على لسانين تساؤلا واحدا ، في وقت واحدا . . وكان « ستيفن هارتلاند » الاسبق الى نفض الصمت المشدوه عن ذهنه . ولعل ضحكته كانت متوترة ، ولكن كلماته انسابت بيسر :

\_ أترانا هنا لغرض واحد يا صاحبى ؟ وانساب من الآخر صوت واضح ، فى تثاقل توحيه المرارة المدمرة عادة:

ــ يبدو أن الأمر .كذلك ٠٠٠

قال ستيفن هارتلاند: « موعد مع الجسر!.. لكم قرات بان الأمر ليس بالقسوة التي تتصورها ، بعد التعرض لصدمة البرودة الأولى ، عندما تمس الماء » .

- أمن المعقول أن يكون أقسى من أن يفتح المرء عينيه على يوم جديد . . مثات الآيام ؟

ــ انك مثلى يا صاحبى ، لا تصدر عن وحى اللحظة ، بل

انك فكرت في الأمر . . فلست تندفع متهورا .

ـ لقد ذروت رماد دنياى في الهواء ٠٠٠

- لندخن معا ٠٠ نفثات أخيرة ٤ في جو من الزمالة ٤ قبل

ان نمضي ا

وانبعث الصوت في شيء من السرعة : « فكرة طيبة . . اعتقد أن هذا يخفف عنا الأمر . . يخفف عنا الشعوز بأن الوحشة تمد قبضتها لتحتويك ! »

وواصلا الحديث في الموضوع ، وهما يقف ابن خارج اطارى حياتيهما الأول مرة في سياق هاتين الحياتين .. فشاهدا نفسيهما وكأنهما ممثلان على خشبة مسرح!

وقال « ستيفن هارتلاند » لنفسه : ((ولكني لم إعدد ممرورا بنفس الدرجة التي كنت عليها ليسلة أمس ١٠٠ لعل مرد ذلك الى أننى قد شخت ، ولم أعد شابا له في الحباة ما يدفعه للتشبث بها ١٠٠٠)

لقد قال الرجل ، بعد ان تبادلا قصتيهما: «هذا هو الموقف ، . عودة بعد الحرب ، وتخلص من الزى العسكزى ، ولكن . . ماذا ؟ . . بيت تلاشى ، وعمل زال ، اننى واحد من اصحاب المهن الحرة المنبوذين ! . . ثم المرض . . ونفاد النفود ! . . ومن يحفل بالمرء ؟ . . انه يصبح هدف الاهانات الرخيصة من السياسيين اللين استقروا في مناصب مأمنونة . لقد ضقت بكل شيء ، بوسعهم أن ينتشملوا جثتي من النهر ، ويهدهد المجتمع ضميره بان يعلن أن توازن عقلي قد اختل!) ويهدهد المجتمع ضميره بان يعلن أن توازن عقلي قد اختل!) ويهدهد المجتمع ضميره بان يعلن أن توازن عقلي قد اختل!) ويوسعك أن تبدأ من جديد » .

- وانت لديك من الخرة ما يساعدك على بداية جديدة !
وتحول الحوار الى قذائف يرمى بها كل منهما الآخر
ليثنه عن عزمه ، واخيرا ، رأى « سستيفن هارتلاند »
الا سسبيل لترجيح رأيه على رأى الآخر ، الا بأن يضحى
برغبته ، فقال :

ـ اسمع . . هناك غد دائما . فهل تحذو حذوى ، اذا أنا أبديت استعدادا لأن افسح للصباح التالى فرصة ، يثبت فيها ان كان من ورائه خير او شر ؟

ثم ابتسم في الظلام ، وأردف : « . . وعلى أية حال ، فان الجسر لن يغيب عن مكانه! »

ـ الصباح ؟!.. اترانی لم اعان قسوة الشعور بالحرمان عندما أجد صندوق البريد خاويا ، يوما بعد يوم ؟ ـ تحملها مرة أخرى ٠٠ وسافعل مثلك ؟

و تغیرت لهجة الصوت ، وهو یقول: « وهل نلتقی مساء الفد؟ . . هنا ، حوالی هذا الوقت ؟ » قال ستیفن هارتلاند: ((اتفقنا!))

وتحرك في الظلام شيء ما . . وداخل « ستيفن هارتلاند » شعور غامض بأن شخصا ما عبر الجسر من الجانب الآخر ، ولكنه لم يحاول تبينه ، لفرط استفراقه في الحديث . . وانبعث ـ بالقرب منهما ـ صوت مبحوح ، لاهث :

وانبعث ما بالقرب منهما مصوت مبحوح ، لاهث « « « بالله عليكما » الن تنصرفا من هنا ؟ . . الني اربد أن اخلو الى نفسى فوق الحسر للحظات قلائل! »

مكذا كان الجسر في الليلة الماضية .. انك على موعد هناك الليلة يا « ستيفن هارتلاند » ! . . موعد مع الرجلين . . ستلتقون ثلاثتكم فوق الجسر ! كان هذا اللقاء يبدو معقولا ، اذ ذاك ، أما الآن ، فالأمر يبدو مختلفا ، يبدو خياليا بعض الشيء ، أحمق نوعا ما ! . .

وشهر « ستيفن هارتلاند » بارتياب في أن يحضر الرجلان .

ان . قد ياتي الرجل الضئيل الجسم ، ذو الصوت المبحوح . انه قادم بلا مراء ، بجسسمه واسمه . . كان اسسمه « البيرت كزينز » ، يا للمسكين ! لن يكون للتأخر يوما واحدا الرعليه ، فإن النهاية محتومة ، لا مناص منها ، فقد قال : — انهم لا يستطيعون اجراء جراحة لي . . احسبهم بدلوا كل ما في طوقهم . انها من تلك الحالات التي لا حيلة فيها . قد اكون مخطئا فيها اعتزمت ، ولكني اؤثر أن اسير لنهايتي على قدمي ، بدلا من أن أضمر وأذبل واصبح جلدا وعظاما ، في انتظارها . لقد شسهدت وفاة مريض بالسرطان ، أنني أعيش بضعة أشهر ، ولكني أفضل أن اختم حياتي بسرعة ، وأنا بعد على شيء من المقدرة . . .



يا للمسكين! . . اجل ، لابد أن « ألبرت كزينز » قادم . القد تقبل الاقتراح ، من قبيل العطف فحسب : « الأمر سيان بالنسبة لى ، ولكن الارجاء للغد قد يساعدكما ، وسوف . . . الجل ، سأقابلكما مساء غد! »

لعله حدّس انه سيجد الجسر خاليا . . وعنسدما تكون موقنا من أن الفجر الجديد لن يأتى لك بجديد ، فهذا لا يعنى أنه سبطلع على غيرك خالى الوفاض!

هل من العطف والرحمة أن يصافح الرجل الضئيل الجسم ، قبل أن يهوى في الفضاء ؟ . . ربما! ولكن الرء للإرب للمسمور بشيء من الحماقة اذ يقول: « لا يبدو الأمر عاجل الضرورة ، كما كان يبدو بالأمس ، أشعر بأن تغيرا طرا على الموقف ، ولكن التوتر خف ، . لعل بوسعى أن أمضى في التجرية ، أنا الآخر! »

وعرج فى نهاية الشارع ، فلاح له النادى ، وفى مدخله السواء ترجب بالوافدين ، سيكون جو النادى مريحا ، فماذا منع من الدخول ؟

## ولكن (( البرت كزينز )) ينتظر هناك!

ليس من الشهامة تركه يذهب الى الجسر وحيدا . ومن الأفضل توديعه بكلمة رقيقة ، ولكن ذلك الشهاب المرور النفس قد يكون هناك!.. عجبا ، لقد أصبحت مشكلتا سواه هذا اللتان تشغلان باله ٠٠٠!

ترى هل يكون ذلك الشرطى اللطيف هناك ؟ . . لكم سيكون تبادل التحيات من جديد ما أمرا غريبا . . انها دراسة في المتناقضات ! . . أن الحيساة محتى في وضعها الراهن ما تلد مواقف طريفة حقا !

. وكان الجسر في مكانه ، ولكن ما من شرطى هناك . .

ولمة مركبات قليلة تجتاز الجسر ، فقد كان الوقت مبكرا \_ بعض الشيء حد عن موهد الأمس . وهنداك النهر ، بمائه البارد ، أشبه بزيت أسود تتخلله ديدان ملتوية من الضوء . . انها انعكاسات المسابيع !

وها هنا مكان اللغساء ٠٠ بعد أقواس دعامات الجسبر لقليل ٠٠.

ـ أهلا! اذن فقد جنت ١٤ . . يا للعجب ، كنت اظنك لن. ني !

- اصارحك باننى اوشكت الا اجىء ، ولكنى شسمرت بخزى لا ادرى ماتاه ، ، انه خوف وليد المدنية ، الخوف بن الظهمور بمظهمر الأحمق السنخيف ، ومن ثم كنت ادخل النادى اثناء مجينى ، ، اصدقك القول ، اننى لم اتوقع ان القالد ، ، انما كنت افكر في ذلك البائس (( البرت كرينز )) ا

م كذلك كان الأمر معى . كنت اتسلى بتامل النهر في انتظار ان يأتى ، هل تلمح انسواء زورق الشرطة ، في منتصف النهر ؟ . ، ان الزورق يتحرك ببطء شديد ، وان يدهشنى ان تكون ثمة عملية انتشال ، ما أغرب الشعور الذي يخامرك اذ تفكر في أنه كان من المحتمسل أن تكون جثتك هي التي ينتشاون . . !

- فكرة لا تبعث على السرور ، الا قل لى . . كيف كان حفلك اليوم ؟

- لقد مر اليوم ، كغيره من الآيام . الأمانة تحملنى على أن اقول أننى كنت في شبه غيبوبة ، وجوم كثيب خامل ، ما أرانى الآن مستعدا للقفز إلى المساء ، فالأمر لا يستحق المجهود الذى يتطلبه ، وإذا كانت الظروف لا تبسدو قد تغيرت ، فإنى أنا تغيرت ، لقد جرفنى تيسار اللامبسالاة بعيسدا . . .

- تكاد حالى تشبه حالك . لو انك سالتنى عما كنب أفعل في يومى ، لوجدت عناء في أن أوافيك بصورة وأضحة . الم أخبرك بأن مخى يركن الى النعاس أحيانا . هكذا كانت حاله اليوم . على أن التوتر تلاشى ، حتى وأنا أعلم أن زوجتى خرجت الليلة مع عشيقها ، فالأمر لم يعد ١٠ أجل ، لم يعد يثير اهتمامى ٠٠ عجبا ، ها هو صديقنا (( ألبرت كزينز ))! يثير اهتمامى ٠٠ عجبا ، ها هو صديقنا (( ألبرت كزينز ))! \_ مساء الخير ! . . اذن فقد اجتمعنا مرة أخرى ؟ . .

ربما كاسرة ، ولكنى لا أجزم بأنها « سعيدة » ، فالبرد هنا قارس ، ولو أننى في النادى لكنت أسعد حالا ، فيما أرى . . ولكن ، حدثنا أولا عن نفسك . . ماذا فعلت بعد أنصرافك ليلة الأمس ؟

ـ ماذا فعلت ؟ ٠٠ ياله من سؤال! ٠٠ فعلت ما فعلتماه ٠ تريثت برهة ، ثم عدت الى هنا لأقفز في النهر!

واقبلت على الجسر سيارة ، مزقت اضواؤها الأمامية الظلام ، فاذا الجسر جامد ، عار ، خال . .

اذن فقد كان الذى واتاهما فى الموعد ، هو شـــبح « كزينز » ، وليس « كزينز » نفسه . .

وتبخرت من راسيهما كل رغبة في الموت ، ولم تبق سوى الرغبة في الفرار . . من الشبح!

فعمة من إيطالبيا



ترجهة: م ، ب

## اسلوب واقعى وفلسفة غريبة! -

يعتبر (( لويجى بيرانديللو )) من احسن القصمين الماصرين ؟
لا في ايطاليا وحدها ، بل في المسالم بأسره ،، وقد فاز بجائزة
(( نوبل )) للأدب ، وقد اتسمت قصصه القصيرة – التي كتب معظمها
في الفترة بين سنتي ١٨٩٤ واندلاع الحرب العالمية الاولى – بفرابة
فلسفتها ، مع واقعية احداثها ، ولعل القصة التي نقدمها لك على
الصفحات التّالية ، تشهد بذلك .

على أن «بيرانديللو » ـ الذي ولد في (صقلية ) سنة ١٨٦٧ ومات سنة ١٩٣٦ ـ يدين بالقدر الاكبر من شهرته ، الى مسرحياته ، ومن ثم فهو لم يعرف ككاتب قصة قصية ، بقدر ما عرف ككاتب مسرحي .. ولعل أشهر مسرحياته المعروفة للقارئء العربى ، هي : «ست شخصيات تبحث عن مؤلف » .. واتسمت مسرحياته بعين ما انسمت به قصصه : الواقعية ، مع غرابة الفلسفة ، حتى ليسائل الشاهد ـ او القارئء ـ نفسه : «ماذا يقصد المؤلف ؟ » .. ويحمله ما التفكي ، وعلى أن يستخلص لنفسه المفابة المقصودة من العمل الادبي .

عان محصول الزيتون وفيرا ، في ذلك العام ، حتى انه اثقل الاستجار . . وساعد على اكتمال جودته ما شاع في الجو من ضباب ، طيلة الفصل ، مما جعل « لولو زيرافا » يعلق آمالا حساما على مزرعته في ( بريموسول ) فلم يكتف بالأواني والقدور الفخيارية القديمة ـ التي كان يودعها

قبخزن الخمور - لاستیماب کل الزیت الذی توقع آن یدره فلیه محصوله ، واوصی بصنع جرة اخری کبیرة ، فی ( سانت نستیفانو دی کامسترا ) ، حیث اعتساد آن یوصی بقدوره هجراره المصقولة .

ولها بطن كبيرة الانتفاخ ، مما يبولها مكانة الأم بين الجسرار الخمس التي كان يمتلكها .

وقد يكون من الضرورى ان اذكسر انه سالى جانب الخلاف الذى نشب بين « دون بواو » وصانع القدور سكان من العسير ان تجد شخصا سلم يوما من الشجار مع « دون لولو » لاتفه الاسباب . . اذ كان يكفى ان يسقط حجر عفوا ن حانط مجاور ، او ان يطير شيء من القش نحو مزرعته ، ليصيح بخدمه آمرا ان يسرعوا فيسرجوا بفلته ، ليطير الى السلطان ! . . حتى لقد أوشك على الافلاس لغرط ما كان ينفق على المحامين والقضايا . . ويدفع نفقات ودائما ما كان ينتهى الامر بان يخسر الدعوى ، ويدفع نفقات الاجراءات القضائية عن البجانبين !

ويقول الناس ان محامى « دون لولو » قد سئم رؤيته مرتين او ثلاثا فى كل اسبوع ، . كما يقال ان « دون لولو » حاول ان يختصر سجل قضاياه ، فجمعها فى دفتر فى حجم « كتاب الصلوات » ، ضمنه المخصا لكل قضية ، وموجسرا لكل مشكلة مرت به ، ليسترشد بذلك فى الحكم على مدى صواب او خطا موقفه من اى نزاع ، قبل ان يسارع الى رفع الأمر للقضاء!

وقد اعتاد القسوم ـ اذا ما اختلفوا معه في أمر ـ أن يستثيروه ، فيصيحوا مقلدين اباه : «اسرجوا البغلة ! » . . ولكنهم ـ بعد أن أعد هذا الدفتر ـ اصبحوا يقولون له :

« أذهب واستشر دفتر احسوالك! » .. فكان يرد عليهم متوعدا: « سأفعل ، وسأخرب بيوتكم! »

ووصلت الجرة الفخارية الجديدة ، التى دفع فيها « دون لولو » أربعة « فلورينات » ، فوضعها الى جوار مخزن العنب ، ريشما يعد لها مكانا مناسبا . .

وكانت جرة لم تر البلدة أبدع منها ، ولذلك ضافت صدور الكثيرين لرؤيتها في ذلك ألمكان . الذي كانت رائحنة عصير العنب والرطوبة العطنة تثقل جود .

وكان على « دون لولو » \_ وقد بدا جمع العنب قبل يومين \_ ان يبقى الى جوار عمال الحصاد يراقبهم ، ويراقب \_ كذلك \_ الرجال الذين اخدوا يجيئون بالبغال محملة بالسماد ، ليكدسوه الى جوار التل ، حيث كان يمتلك حقلا اعتزم ان يزرع به « فاصوليا » للموسم القادم . وكان يشعر بأن هذا العمل آكبر من أن يقوم به رجل واحد ، اذ كان مضطرا الى أن يروح ويجىء ليراقب الفصريقين ٠٠ وكثيرا ما فازعته نفسه الى أن يقتل شخصا أو اثنين ، لمجرد أن حبة من العنب وقعت اثناء النقل ٠٠ وكان يحاسب الحاصدين وكانها أحصى حبات العنب قبل جمعها ! ٠٠ ومن حين الى أخر ، كان ينصر ف عن جامعى العنب الى أصحاب البغول ، وكانها مما ينبغى !

وكان يقى رأمسه بطاقية بيضاء ، وقد شمر كميه غن ساعديه ، وفتح صدر قميصه ، وراح يجرى هنا وهناك ، وحبات العرق تجلل وجهه الأحمر . ، وقد أومضت عيناه بشراسة ، وأخلت بده تحك ـ بحركة غاضبة ـ ذقنه التى

نبت شعرها . . وما كان اسرع الشعر الى النمو غزيرا بمجرد ان يرفع الموسى عن فوديه!

وكانت قسد انقضت ثلاثة ايام كاملة من العمل، عندما ذهب ثلاثة من عمال المزرعة مدوى الوجوه القدرة مالى مخزن العنب، ليودعوه احمالهم من المحصول ، ولكنهم الم يكادوا بدخلونه ، حتى سمروا في اماكنهم مشدوهين ، الدراوا الجرة الجديدة مكسورة الى نصفين ، وكانما شقتها موسى حادة الى شطرين !

ب أوأه! يا الهي ! . . انظرا!

ا السماء الملك حدث هذا ؟

ما اللى سيفعله « دون لولو » عند سماعه بالأمر ؛ واقترح اول الثلاثة م وكان اكثر من زميليه خوفا من بغلقوا باب المخزن ، ويسادروا بالانصراف في هدوء ، تاركين احمالهم الى جوار الجسدار ، في الخارج ، يسد أن الثاني عارضه ساخطا :

ما لغبائك ١٠، أن يغتر « دون لولو » بهذا ، وُقد يتهمنا باننا اللهن كسرنا الجرة ، ، كلا ، لنبق جميعا هنا! وتقدم الى الباب ، فصفق بيديه مناديا : « دون

الواو ا.. دن لوآووو ۱۰۰ »

والنبل الرجل ، فما أن رأى القدر مكسورة ، حتى صب جأم سخطه على الزارعين الثلاثة ، وامسك برقبة احدم ، فدفعه إلى الجدار ، وصاح :

س ستعفع ثمن فعلتك ، رحق العدراء!

وانقض زميلا العامل على « دون لولو » بحركة ضاربة ، وابعسداه عن صاحبهما . . واذ ذاك تحولت نورة « دون لولو » لتنصب على نفسه ، فاخسل يدق الارض بقدميه ،

وطوح بقبعته ، وانهال لطما على وجهه ، باكيا خسارته ، وكأنما فقد قريبا عزيزا...

ــ الجرة الجــ أيدة ! . . لقد دفعت من اجلهـا اربعة فلورينات !

من عساه یکون قد کسرها ؟ . . أیحتمل أن تنکسر من تلقاء ذاتها ، دون فاعل ما ؟ . . لابد أن شخصا کسرها . . ولابد أنه کسرها بدافع الحقد ، أو لعله الحسد ! . . ولكن ، متى ؟ . . وكيف ؟ . . لم يكن ثمة ما ينم عن عنف . . أفيحتمل أن تكون قد وصلت من المصنع مكسورة ؟ . . كلا ، لقد كانت سليمة ، وكان لها رئين كالجرس ، عندما أحضروها!

واذ راى العمال أن سورة غضبه قد هدأت أخيرا ، شرعوا ينصحونه بألا يقسو على نفسه بهذا الشكل ، ما دام من المكن اصلاح الجرة ، لا سيما أن الكسر لم يكن فادحا . . كان خطا واحدا ، في وسع أى مجبر ماهر أن يجبره باللحام ، فتعود الجرة كالجديدة تماما !

وكان العم « ديما ليساس » اول من خطر ببالهم ، قهو قد اخترع نوعا من « أسمنت اللحام » حرص على تكتم تركيبه ، واثبت أنه كان لحاما فريدا ، اذا جبر به شيئا فلن تستطيع له كسرا ، ولو طرقته بمطرقة ! . . لذلك اقترحوا على « دون لولو » استدعاءه ، وتعهدوا بأن يحضر مع اشراق النهار التالى ، اذا قبل اقتراحهم !

ولم يعرهم « دون لولو » .. في البداية .. سمعا ، اذ بدا له الا امل يرتجى ، وما من شيء يصلح الكسر .. بيد انه ما لبث أن مال الى الاقتناع ، فلم يسفر الصبح حتى كان العم ( ليساس ) قد وصل الى ( بريموسول ) ، وعلى ظهره ربطة ضمت كل معداته .. وكان شيخا أشوه ألوجه ، دقيق

الأطراف ، كشيجرة زيتون هرمة . . لا تخرج الكلمة من فمه الا بمناء ، وكانك تنتزعها منه انتزاعا!

وكانت ظلالا من آلاسى ترين على اساريره ، لعل منشاها انه لم يكن يلقى من الناس تقديرا لموهبته كمخترع ! . . ولم يكن العم « ديما ليساس » قد سجل اختراعه بعد ، فقد آلر الابطاء حتى تثير نتائجه الباهرة ضجيجا يكفل له الشهرة والرواج ، . وهذا ما دعساه الى أن يكتم سره ، فلم يطلع عليه احدا .

القى « دون لولو » على العم « ديما ليساس » نظرة فاحسة ، شملته من راسه الى قدميه لعدة دقائق ، نم قال في ارتياب :

ـ ارنی هذا اللحام الذی اخترعت ا فهز العم (( لیساس)) راسه رافضا ، وقال : (( لسوف تری نتائجه ! ))

ـ ولكن . . هل سيكون متينا ؟

وونسع الرجل ربطته على الأرض ، فأخرج منها لفافة حمراء ، عبارة عن منديل احمر كبير ، التف لفات عديدة حول شي ما ، وبدأ يفك اللفات في حرص ، والجميع حوله برقبونه بانتباه شهديد ، ثم انفجروا ضاحكين حين تبينوا أن المنديل لم يكن يضم سوى نظارة كسرت ذراعاها ، فحل محلهما رباطان من خيط ، ، ولم يحفسل بهم العم « ديما ليساس » ، بل ثبت النظارة فوق انفه بحرص ، ثم أخسل يفحص الجسرة بعناية واناة ، وما لبث أن قال : « سيكون منسئة !)

" قال دون لولو: « ولكنى لا أثق باللحام وحده . . لا بد من استعمال مشابك حديدية ! »

وكان جواب الرجل: (( اذن ٥٠٠ فأنا منصرف! ))

واعاد لف نظارته في المنديل ، ورفع الربطة الى كتفه ، ولكن « دون لولو » أمسك بذراعه ، وهو يصيح :

منصرف ؟ . ، الى أين ؟ . ، ان أخلاقك ليست خيرا من أخسال المخنزير أ . . يا لك من صعلوك تتعاظم ! . . الذي يحنقك أيها العبي ؟ . . انني سأضع في الجرة زيتا كافلا تعلم أن الزيت قد يرشح خلال الكسر ، اذا انت استخدمت « الأسمنت » وحده ؟ . . انني أريد مشابك حديدية مع الأسمنت ، ومن حقى أن أقرر ما أريد!

واغمض العم ( ديما ليساس ) عينيه ، وزم شفتيه . . هكذا شان الناس جميعا ، لا يريدون ان يتركوه يعمل وفق ما يراه اصلح ، على هدى فنه ، ليثبت لهم ميزات اللحام الذى اخترعه . . .

وقال آخيرا: « اذا لم يعد سليما تماما ، من جديد . . » ولكن « دون لولو » قاطعه قائلا: « لا أريد أن اسمع كلمة واحدة . . افعل ما أريد ، وسادفع لك لقاء الاسمنت والمشابك ، كم تريد ؟

\_ اذا أنا استخدمت « الأسمنت » وحده ...

ب يا الهي ! . . يا لك من عنيد ! . . ماذا قلت لك ؟ قلت أريد مشابك حديدية ، وسأجزيك بعد اتمام العمل ، فان وقتى لا يتسمع لأن أبدده معك ا

وانصرف الى مراقبة رجاله ، بينما شرع العم « ديما ليساس » في العمل ، وهو يشعر بأن كرامته قد جرحت ، فأخذ يصب منخطه مع كل ثقب كان يحفره في جانبي الكسر من الناحيتين ـ للمشابك ..

واختلطت ضوضاء آلته الثاقبة بصبحات الختأوير في حظيرة قريبة ،، وما أن أتم حفر الثقوب ، حتى القى بالآلة الثاقبة بضيق ، ورفع شطرى الكسر ليسوى أحدهما بالآخر ، ويتأكد من تقابل الثقوب ، ثم تناول مقصا معدنيا ، وراح يقطع أجزاء صغيرة من سلك حديدى ، ، ثم نعا أحد العمال - اللين كانوا يجمعون العنب - وسأله أن يساعده .

وبحركة غاضبة فتح صندوق « الاسمنت » ، ورفعه الى السماء وكانه يشهدها على انكار البشر لقيمته ، واخذ يسبغ من المسادة على طول جانبي الشق ، ، ثم حمل قطع السلك و « كماشة » ، ودخل في احد شطرى القدر الكسورة ، وطلب الى العامل أن يطبق عليه الشطر الآخر ، وقبل أن يسلك القطع الحديدية في الثقوب ، قال من داخل القدرة ،

ما احكم اطباق الشطرين ليلتصقا بالإسمنت وو هكذا! وو النت كيف التصق الشطران! وو لعنة الله على من يابى ان يصدقنى من الناس! وو الحرق جانبى القدر! اترى كيف ترن كالجرس وجودى بداخلها المورد اذهب واخبر مخدومك بذلك!

فقال الرجل ، وهو يطلق زفرة : « للسادة أن يصدروا الاوامر ، وما على الصغار الا أن يطيعوا . . ثبت الأسلاك في الثقوب ! »

وشرع العم « ديما » يدس الأسلاك في الثقوب المتقابلة ، ويحكم ربطها من الداخل ، واستغرقت العملية ساعة ، اغرقه العرق خلالها ، وهو طيلة الوقت لا يكف عن التذمر والشكوى ، والعامل يحاول أن يسرى عنه ، حتى أذا أنتهى العمل ، قال العم ديما : « والآن ، ساعلنى على الخروج ! »

ولكن مع بقدر ما كان بطن الجرة واسعة ، اذا بعبنقها ضيق! وعبثا حاول العم « ديما » أن يفلت من العنق ، فقد عجز عن الخسروج برغم ما راح يبذل من جهسود ، ووقف العامل مستغرقا في الضحك ، بدلا من أن يحاول مساعدته!

• •

وهكذا أضحى الشيخ « ديما » المسكين ، سجين الجرة التي أصلحها ، ولم تعد ثمة وسيلة لاخراجه الا بكنرها ثانية . ولكن الكسر في هذه المرة قد يكون كبيرا! وسمع « دون لولو » الضحك والصياح ، فأقبل مهرولا، ليرى العسم « ديما » داخل الجرة ، مهتاجا كقط ثائر ، وهو يصيح :

اخرجنى من هنا ، بحق السماء! ٠٠٠ اخرجونى! ٠٠٠ اسرعوا! ٠٠٠ ساعدونى!

وتراجع « دون لولو » مشدوها ؛ لا يكاد يصدق نسينًا ... وأخذ يردد : « ماذا ؟.. داخل الجرة ؟.. هل حبس نفسه بالداخل ؟ »

وتقدم من الجرة - اخيرا - وصاح بالعم ديما :
- اساعدك ؟١. ، أية مساعدة تحسبنى قادرا على ان اقدمها لك ؟ . . ما معنى هذا أيها العجوز ، المخرف ؟ . .

لاذا لم تتفقد حجم الرقبة منذ البداية ؟ . . تعال ، حاول ! اخرج ذراعك ! . . نعم ، هكذا ! . . والآن ، اخرج راسك! . .

لا ، لا ، برفق ! . . ادخل ثانية ! . . انتظر اليس بهده الطريقة ! . . ارجل الى الداخل ! كيف تضع نفسك في هذا الوضع ؟ . . ماذا أنا فاعل بقدرى الآن ؟

وصرخ في الواقفين حوله: « هدوءا ! . . هدوءا ! » . . كأنما كانوا هم مصدر الجلبة ، وليس هو!

واستطرد يصبح: (( ان راسي يبور ! • • هدوها ، فهذه مشكلة جديدة ، لا عهدلي بها • • اسرجوا البغلة! )

ودق على الجسرة بيسده ، فاذا بها ترن كالجرس !. : وساح راضيا : « حسن ! . . انك اعدتها جديدة ! . . ولكن ، انتظر لحظة ! »

ونسقط حبينه بأصابعه ، وأضاف ، « يا للحيرة ! . . أي الطسرق أتبع ! . ، ليست هذه جسرة ، وأتما هي لمنة من الشيطان ! . . الزم الهدوء ! »

وأسرع يشبت الجرة ، أذ كانت حركات العم « ديما » لا تهزها ، وهو في هياج كوحش في مصيدة !

انها مشكلة جديدة ، يجب ان استطاع راى المحامي فيها إ • • اين ذلك البغل ؟ • • اسرعوا فاسرجوا البغل ! • • سانطلق بسرعة ، ثم اعود ، فاصبر با رجل ! • • اهــعا حتى اعود ، فلابد من ان اتبين حقوقي القانونية ، وان اعرف الصواب • • البك ، سادفع لك اجر عملك ، اجر يوم كامل البك خمس ليرات ، فهل يكفيك هذا ؟

وصاح العسم ديما: «كلاً > لا اربد شسيناً . . مسوى الخروج! »

مستخرج عندما اعود ، ، وحتى ذلك الوقت ، البك الجراد . . خمس ليرات ا .

والقى بالنقود فى حوف الجرة ، ثم تسساءل ، « هل تناولت غداءك ، ، احضروا له خبرا وشيئا ما ، حالا أ. ، ماذا ؟ لا تريد طعساما ؟ . ، لا باس ، الق به الى الكلاب أن شئت ، ولكنى افعل ما يقضى به الواجب ، فأقدمه لك ! »

و وامتعلى « دون لولو » بغلته ، وانطلق نحو المعاينة

وراح طیلة الطریق بحدث نفسه ، ویأتی باشارات جعلت
 کل من رآه یظن آنه آنما کان ذاهبا لیحل نزیلا علی مستشفی
 الامراض العقلیة!

وساعده الحظ فلم يطل انتظاره ، قبل أن يدخل مكتب المحامى . . ولكنه أضطر للانتظار طويلا ، حتى يفرغ المحامى من ضحكه ، بعد أن أصغى ألى القصة . . وأحنقه مسلوك المحامى ، فقال في أنفعال :

- عفوا ، لست أرى ما يستدعى الضحك . . الأمر بسيط بالنسبة اليك ، لانك لا تعانى شيئا . . فلست انت صاحب الجرة!

ومن جديد ، عاد المحامى يضحك .. ما لبث إن ساله أن يروى الحكاية \_ مرة اخرى \_ بتفصيل واسهاب .. ثم عاد يضحك ، وهو يقول :

أ في جوف الجرة ؟! ٠٠ اذن ، حبس نفسه بالداخل ؟٠٠ وماذا يريد (( دون لولو )) أن يفعل ؟ ٠٠ اتريد أن تبق ٠٠ تبقيه داخل القسد ( ٠٠٠ ها ! ها ! ٠٠ تبقيه بدأخلها ، لكي لا تكسرها !؟

وصاح دون لولو: « ولماذا اكسرها ؟.. ماذا يدعونى لأن أبدد نقود ؟.. ولماذا يضحك الناس منى اذ احرص على حقوقي ؟ »

وقال المحامي اخيرا: ((مهلا ٥٠ الا تدري ماذا يسمى ذلك قانونا ٢٠٠ انه يسمى: السجن خطا!)

سبحن ١٠٠ ليكن ! ومن الذي سبحنه ١٠٠ هو الذي سبحن نفسه ٤ فلماذا اتحمل خطاه ٤

وشرح له المحامى ان للمشكلة شقين . اولا : على « دون لولو » ان يطلق سراح الرجل فورا ، اذا شاء الا يتهم بسبجن الفسير خطأ ! . . وثانيا : ان الرجل مستئول عن تعويض

« دون لولو » عن الخسسارة التي سببها بعسدم مهارته او بغمائه !

اذ ذاك فقط ، تنهد « دون لولو » بارتياح ، وقال :

- آه! . . اذن فعليه ان يدفع لى ثمن آلقدر!

س مهلا ! ٠٠٠ انتظر ! ٠٠٠ ان يدفع ثمن الجسرة وهي حديدة . تذكر هذا !

سه ولم لا ۱۰۰۶ اليست هي جديدة ؟

م ولكنها كانت مكسورة . . وكان الكسر بالفه ، كذلك ! مكسورة ١٤ . . كلا يا سيدى ، انها ليست الآن مكسورة ، بل اصبحت افضل مما كانت ! . . الرجل نفسه يشسهد بهذا ، واذا كان لزاما ان اكسرها ثانية ، فسيتعذر أصلاحها في هذه المرة ، وسافقدها تماما .

وراى المحامى ان هذه نقطة جديرة بالاعتبار ، ومن ثم سيكون على الرجل أن بدفع ثمن الجرة بحالها الراهنة . . وقال : (( وعلى هذا ، استدرج الرجل ليقدر بنفسه حال الجرة وقيمتها الراهنة ، قبل كل شيء!)

وأعجب « دون لولو » بالفكرة ، فانصرف مهرعا!

وال عاد الى مزرعته قبيل الغروب ، وجد الرجال ملتفين حول الجرة به التي كان الرجل بداخلها به وكلاب الحراسة تشاركهم ضبعيجهم ، ولم يكن العم « ديما » قد هذا فحسب ، بل انه راح يضحك من نفسه في وضعه هذا ا

ودفعهم « دون لولو » جانبا ، ونظر داخل الجرة ، وصاح : « كيف حالك ؟ »

قاجابه الرجل: (( بخبر ۱۰۰ حال سعیدة ، فهذا مكان احسن من بیتی ! ))

۔ لکم 'یسعدنی ان اسمع هذا!.. ولکنی اود ان اعرفك بان هذه الجرة كلفتنی اربعة فلورینات وهی جدیدة ... كم تظنها تساوی الآن !

وسأله العم ديما: (( أتقصد قيمتها ٠٠ وأنا بداخلها ؟ )) وضحك الناس ، فصاح بهم دون لولو: « سكوتا! » . . . ثم عاد يخاطب سجين الجرة :

راما أن يكون لحامك ذا قيمة ؛ أو لا يكون كذلك ؛ وليس هناك احتمال ثالث!.. فاذا كان غير ذى قيمة ، فأنت غشباش!.. أما أذا كان ذا قيمة ، فمعنى هذا أن الحرة الآن قيمة .. فماذا عسماها أن تكون أ.. أننى أسألك أن تقدرها بنفسك!

وفكر العم « ديما » لحظات ، ثم قال :

\_ اليك أجابتى : لو أنك كنت فله تركتنى أصلحها بالاسمنت فقط ، لما وجدتنى في هذا الوضع ، ولكانت الجرة قد عادت الى قيمتها الحقيقية دون ما شك .. أما وقد اصلحت بهنه السملوك الحديدية ، التى تطلبت ضرورة أحكامها من الداخل ، فقد اصبحت آثار اللحام ظاهرة ، وفقدت الجرة بذلك معظم قيهتها ، فهى الآن لا تسماوى سوى ثلث قيمتها الأصلية ، ، لا أكثر ، ولا أقل !

\_ ثلث قيمتها ؟!., أي فلورين واحدا ، وثلاثة وثلاثين سنتا ؟

س قد تكون اقل ، ولكنها لا يمكن أن تكون أكثر! س ليكن! . . عدنى بأن تدفع لى فلورين وثلاثة وثلاثين

وصاح العم « ديما » متسائلا ، وهو لا يفهم شيئا : ماذا ؟ »

ب ساكسر الجرة الأخرجك منها ، وقد اخبرنى المحامى المن عليك أن تعوضنى عنها ، ومن ثم فعليك أن تدفع قيمتها ونقسا لما قدرته بنفسك : فلورين واحدا وثلاثة وثلاثين سنتا!

وضحك « ديما » قائلا: أنا ادفع ؟! ١٠ اننى افضيل البقاء فيها حتى اتعفن ! ))

وبعناء أخرج من جيبه غليونا وأشعله ، وأخذ ينفخ الدخان خارج المجسرة ، فوقف « دون لولو » في مسكانه مغيظا ، أذ لم يخطر ببساله وبال معاميه أن « ديما » قد يفضل البقاء في الجرة ، فماذا تراه فاعلا الآن ؟

واوشك ان يامر رجاله بان يسرجوا البغلة ، ولكنه راى. ان الليل قد هبط ، فلم يملك سوى ان يقول : « آه ، آه ! . . اذن فانت تريد الإقامة في الجرة ! . . انني اشهدكم ايها الرجال على انه يرفض الخروج ، ليتهرب من الدفع ! . . انني مستعد لأن اكسر الجرة ! . . ما دمت تصر على البقاء ، فسارفع عليك في الفيد دعوى ، لاقامتك غير القانونية في الجرة ، وحيلولتك بيني وبين استعمالها كما اشاء ! »

ونفخ العمم لا ديما » آخر نفس من الدخان ، وقال في هدوء:

ما كلا . . لست امنعك اطلاقا أ. . اتظننى هنا حبا في البقاء ؟ . . اخرجنى ؟ وسيسرنى أن انصرف الى حال سبيلى . . أما أن أدفع نقدودا ؛ فهدا ما لا استسيفه ، وأو في الحسلم أ

وأوشك « دون لولو » .. في سورة الفضب .. أن يدقع الجرة المسك الجرة المسك الجرة

بيـــديه وراح يهزها بعنف ، وهـو يزمجـر ، فصـباح « ديما » من جوف القدر:

#### - أرأيت مدى متانة الاسمنت!

وصاح « دون لولو » مهتاجا:

ـ غلطة من هذه ، أيها اللئيم ؟ . . غلطتك أم غاطتى ؟ . . الدفع من مالى ثمن خطأك ؟ . . مت حيث أنت ، أن شئت ، وسنرى أينا الرابح!

وانصرف مهتاجا ، ناسيا كل شيء عن الليرات الخمس التي كان قد القاها للرجل في الجرة ، عنسدما انطلق ليزور المحامي . . وكان أول ما جال بخاطر العم ((ديما)) ه هو اتفاق هند الليرات في اللهو مع عمال المزرعة ، الذين كانوا قد قرروا أن يقضوا ليلتهم حول الجرة . .

ومن ثم ، أرسل العم « ديما » أحد الرجال بالليرات الى حانة قريبة ، ليأتيهم بما بازم السهرة ...

و وكان القمر ساطعا ، احال بضوئه الليل نهارا ، مما أدخل على الشراب . . وأقبل الجميع على الشراب . . ومرت ساءات ، ولم يغمض لدون لولو جفن ، لفرط غيظه وحنقه . .

ونجاة ، فطن الى صخب وصباح مزعجين . . واسرع يطل من شرفة داره ، واذا به يرى الرجسال وقد شعشعت الخمر فى رؤوسهم ، فراحوا يصيحون مخمورين ، وامسك بعضيم بأيدى بعض وهم يرقصون حول الجرة ، بينما كان العم « ديما » يغنى ـ بداخلها ـ باعلى صوته . .

وفى هذه آلمرة ، أفلتت أعصاب « دون لولو » ، فإنطلق يجرى من الدار . . ومن المزرعة . . وقد فقد عقله !



## -- النزعات الجنسية وسلوك الانسان في الحياة --

من الحضارة الاغريقية ، اقتبست الحضسارة الغربية المعاصرة فلسختها ومبادئها ، ومن ثم فلا بد من أن ندرس حضارة الأغريق القدامي ، اذا شئنا أن نغهم حضارة الغرب ، ويرى الباحث المدقق البروفيسور « هانس ليشت » ، أنه لدياسة أية حضارة ، لا بد من البحث عن السلوك الجنسي لابنائها ، لان النزعات الجنسية تنعكس على مطلم نواحي صلوك الانسان ، لا سيما في النشاطات الفنيسة واللهنية ...

وعلى الصفحات التالية ، يقدم لك «كتابى » تلخيصا وافيا للحلقة الاخرة من الدراسة المتعة والقيمة ، التى قام بها البروفيسور « ليشت عصول « الجنس في الحضارة الاغريقية » ، والتى قدمنا لك منها أربع حلقات في الإعداد الاربعة السابقة ...

# حب الرجل للمرأة

م كانت الفكرة السائدة عند القدماء ـ وعند الاغريق بوجه خاص ـ هي أن الحب ، أو بالأحرى الجزء الجسدى من الحب ، ليس سوى مرض أ. . وهو نوع من الجنون أقل عنفا من الجنون المتعارف عليه أ. . واعتبار الحب البدني مرضا ، نشأ عن أنه ينجم عن الشهوة ، والشهوة اختلال في التوازن الصحيح بين الجسم والعقل ، وهو التوازن الذي التوازن المني توفره ليكون المرء سسليما ، فتحت دفع الرغبة الجنسية ، يفقد العقل سلطانه على الجسد ، أما اعتبار الحب البدني نوعا من « الجنون » ، فمرجعة الى أن المقدة العقلية

- او قدرة اللهن على الادراك - تصاب بتبك مؤقت خلال الواقعة .

ومن العلريف أن العلم الحديث .. في شرحب للظواهر الجنسية .. يبين أن المواد الكيماوية التي تتكون في الجسم .. عند المواقعة .. تكون ذات أثر مخدر ، ومن ثم فأنها تسبب

خمولا عابرا في القوى الدهنية.

ولقد اعتنق الغيلسوف الألماني « هارتمان » ـ ومن قبله « شوبنهاور » ـ هده الفكرة عن الأغريق ، واستخلص منها الإسننتاج المنطقي ، القائل : « ( ان الحب بسبب من الألم اكثر فها يسبب من الله ، فالله ليست سوى تصدور ، وكان خليقا بالعقل ان ينهسانا عن الحب ، لولا ان العافع الجنسي يتغلب على سلطان العقل ، ومن ثم ، فقد يكون الخصى ( بتر يتغلب على سلطان العقل ، ومن ثم ، فقد يكون الخصى ( بتر القائم على المشاهدة والحقائق شيء آخر ، وقد البت العلم ان الخصى لا يدهب بالحافز الجنسي ، وكان الاغريق يعلمون ان الخصى لا يدهب بالحافز الجنسي ، وكان الاغريق يعلمون أن الخصى لا يدهب بالحافز الجنسي ، وكان الاغريق يعلمون ذلك ، ، بدليل القصسة التي رواها « فيلوستراتوس » عن مغامرة عبد خصى مع سيدة من « الحريم » في بيت مولاه ، ، وفي الإدب الاغريقي القديم الكثير من امثال هذا الدليل ،

## العبن مصدر الفتئة وحمرة الخجل توقد النار

والله نظم « ثيوكريتوس » قصيدة كامسلة في الرئاء لصديقه الطبيب « نيسياس » ، والتوجع للواعجه ولوعاته الناشئة عن الحب ، بداها بقوله :

« ما من علاج آخر للحب با نيسياس ، سوى عرائس الخيال . . وانه لعلاج رقيق ، علب ، ولكن الوصول اليه

ولو تاملنا هذه النصبيطة ، لوجيناها تطابق ما ينصح به علم النفس الحديث من ((النسامي)) . . فكان الأغريق يدركون

أن خبر علاج للحب ، هو تحويل النهن والعواطف عنسه ، بالاشتغال باهور أخرى تستغرق تفكير المرء ومشساعره ، وقد دعا « ثيوكريتوس » صديقه الطبيب ـ في هذه القصيدة \_ الى أن يحاول نظم الشعر ، ليشغل به عن هواه .

على ان الاغريق لم يكونوا يعرفون العسلاج لداء الحب فحسب ، بل انهم كانوا على المام بكيفية سريان «سم الحب » من النفس والقلب الى الاعضاء . ويقول «سوفوكليس » ان منفذ السم هو العين . . فهى التى ترى «ما فى عينى العذراء من سحر فاتن ، تمارس خلاله الربة « افروديت » هوايتها التى لا سبيل الى مقاومتها »! . . ويقول « يوريبيدس » عن دور العين : « ان ايروس يقطر الشوق من العينين ، فيوقظ الرغبة فى نفس الشخص الذى يريد أن يخضعه للهوى »! . . ويتكلم « ايخيلوس » عن « سهم الحب الرقيق ، الذى ينطلق من العينين » . . كما يقول « آخيل طاطيوس » ان للجمال من العينين » . . كما يقول « آخيل طاطيوس » ان للجمال جراحا تفوق ما يحدثه السهم . . « فهو ينفذ خلال العينين حراحا تفوق ما يحدث المدين الذى يسلكه الهوى ليحدث حراحه »!

وتضرج وجنتي العنراء خجلا، يوقظ الحب في الرجل متى اذا أرسات العنراء صورة خلال شفتيها الهورديتين ، ولكن ثم استسلام العاشق ، على حد تعبير ((سيمونيدس)) ، ولكن هذه الغلبة ليست ساحقة ، لأن سحر العيون والخصود، ينتهى الى صراع تكون فيه الغلبة للرجل! ، ، وفي هذا يقول أريستو فينس : « ولكن ، اذا كان ابروس وفينوس القبرصية ينفثان الرغبة في صدورنا وافخاذنا ، ويحدثان توترا لذيذا وقاسيا في آن واحد في الرجال ، فأنى أرجو أن يقال عنا وقاسيا في آن واحد في الرجال ، فأنى أرجو أن يقال عنا طريق « المعابثات » : الشفتان فوق الشفتين ، والعنساق طريق « المعابثات » : الشفتان فوق الشفتين ، والعنساق

الرقيق العلويل • والشفاه فاغرة ولسسان كل من الحبيبين بداعب لسان الآخر بينما تنطبق بدا الشساب على ثديى الفتاة واسابعه تتحسس الحلمتين • • وتعقب القبلات عضات رقيقة للمنكبين والثديين سبوجه خاص ـ ثم تمتد بد الشاب متخد غلالة الفريسة الحسناء • • توطئة لقربان الهوى ا

كُلُّ هذه المابثات و (( الطقوس )) \_ في معسد الهوى به ماخوذة عن الكتابات الاغريقية القديمة ، على أن لكل مرحلة منها أنواعاً : فهناك القبلة التي يتناول فيها كل من العاشقين اذنى حديده و ليقرب وجهه اليه ، وهناك القبلة التي تطبع على الكنف أو النحر أو الثدى . . النخ .

صدر الأنثى هو المنفذ الى المتعة

ولو أن كاتبساً جمع كل ما انعكس على الأدب والفس الاغريقيين ، من مفاتن صدر الأنثى ، للا مجلدات . ولكنسسا

تكتفى بمثال او مثالين . . فقد كتب « نونس » يشبه حامتى الثديين بمصدرين لانطلاق سهام الحب . . وهو يصف كيف ان « ديونيسس » \_ كرمز للماشق \_ يقرب يده اللهوفة من صدر الفتاة الواقفة أمامه » و . . (( بحركة تبدو غير مقصودة » يلمس البروز المتكور تحت صدرها » فاذا ما لمس النهدين الشامخين » بدات يد الرب المفتون بالنسساء \_ يقصسد « ديونيسس » \_ ترتعش »! . . وفي موضيع آخير \_ من القصيدة عينها \_ يقول نونس : « وكان جزائي أن أمسكت بيدى تفاحتين كانتا تبدوان كفاكهتين توأمين نبتتا من جدع واحسد » ا

ومثالنا الثانى ، هو ما نظمه « اوفيد » الشاعر : « واخيرا نضوت عنها ثوبها ، الذى كان من الرقة بحبث أنه لم يكن ذا أثر يذكر . . ومع ذلك فقد ظلت تناضل محاولة أن تستتر به وواحت تقاوم وكانها غير راغية ، ولكن تصرفها اكشف عن حقيقة رغيتها ، اذ لم تلبث أن انهزمت بسهولة! واذ وقفت امامى عارية تماما ، لم أر أية شائبة في كل جسمها ، فيسا للمنكبين وبا للذراعين التي رايتها وزحت اتحسسها! ، ، ويا للشديين المبديعتي التكوين ، وكانهما خلقتا للمداعبة! . ، ولكم بدا قوامها مشدودا في اتساق تحت ثدييها الناهدين ، وكانهما مديه أنه غضون! . . كان كل ما رأيت خاليا من أي عيب بدا وفي افتتانى ، شددت قوامها العارى الى قوامى ، . »!

# العادة السرية عند الذكور والاناث

• الشائع أن العادة السرية مصدر اكتفاء ذاتى بعوض عن ممارسة الحب ، ومهما يكن من الأسماء التى أطلقت على هذا النوع من العمليات الجنسية ، فنحن نؤثر أن نسميه سفى هذا الفصل سد « العادة السرية » . . .

ولقد كان للعادة السرية \_ في حياة الاغريق \_ دور ليس بالصغير ، اذ أنهم لم يكونوا يعتبرونها رذيلة ، ولم يكن لديهم نحوها من التحرج الخلقي ما هو معروف لدينا اليوم ، وان كانوا \_ في الواقع \_ قد ادركوا اضرار الافراط فيها ، بقدر ما كانوا يعترفون بما تتيحه من للة ومتعة ، وقصاري القول أنهم كانوا ينظرون الميها كبديل المارسيسة الحب ، وكصمام أمن خلقته الطبيعة لتفادي الامراض الجنسسية ، وكصمام أمن خلقته الطبيعة لتفادي الامراض الجنسسية ، وتحنب الاف الانام والخطايا التي تترتب على معارسة الحب ؛ وكالسجن في حالات الاغتصاب ، وكالانتحار الذي قد تقدم عليه الفتاة .. ،

ومن ثم ، فأن الأغريق كانوا يقرون العادة السرية ، حتى أن فنانبهم كانوا مشغو فون بتصوير مناظر ممارستها بهلى الأوانى المخزفية ، وفي المتحف الملكي ببروكسل ، توجد الي اليوم كأس أغريقية مزدانة برسم فتى يكلل الفار راسه ، وهو ممارس هذه العملية !

على أن العادة السربة للاناث ، كانت من الموضوعات التي لم ترد كثيرا في آثار الاغريق الادبية ، هذا امر طبيعي ، إذا راعينا أن أحاديثهم عن الرجال كانت هي الفالية ، والواقع أن الفتيات الاغريقيات لم يكن اقل موارسة للعادة السرية من الفتيان ، وكن يعارسنها باليد أو باستخدام آدوات كانت تبتكر وتصنع لهذا الفرض! ، وكانوا يسمون هذه الأدوات تبتكر وتصنع لهذا الفرض! ، وكانوا يسمون هذه الأدوات كانت مدينة (ميليتس) التجارية بالوافرة الشراء والبلاخ بمركزا لصناعتها ، ومنها كانت هذه الأدوات تصدر الي جنيع مركزا لصناعتها ، ومنها كانت هذه الأدوات تصدر الي جنيع البلدان ، وينم بعض ما ورد في مخلفات الاغريق المحتوبة ؛ عن أن اهارة هذه الأدوات كانت عادة شائمة بين الصديقات! . .

يصنع لها أدوات تلائمها وترضيها بشكل خاص ٠٠ وكانت الفتاة تستخدم هذه الأدوات وحدها \_ في خلوة \_ أو تشرك احدى صديقاتها معها ٠ ومن هنا امتزجت العادة السرية \_ لدى الاغريقيات ٠٠ ب « السحاق » ، وهو ممارسة العملية الجنسية بين أنثيين ٠

#### ((سافو)) ١٠٠ ملكة عاشقات الجنس الماثل!

و تجمع المعلومات على أن السحاق كان شائعا في جزيرة (ليسبوس) بوجه خاص ، ولهذا اشتقت تعبيرات في بعض اللغات الأوربية \_ مثل « الليسبيانيزم » و « الحب الليسبي » للإشارة الى العلاقات المشيئة بين الأناث بعضهن وبعض . . كما أن مصطلح « امرأة ليسبية » يطلق \_ في بعض البادان الأوربية \_ على المرأة الفاجرة ، بل على العاهرة أحيانا .

والقد كانت (ليسبوس) مسقط راس (سافو) ، التى وصفت فى مخلفات الأغريق بانها من (( ملهمات الشمواء )) و (( عرائس الخيال )) و (( راهبات قينوس )) ، كما وصفت بالها (( ملكة المساحقات )) ، ملكة عشق الجنس المسائل فى الحضارة الاغريقية ـ وكانت شاعرة موهوية ، طبقت اشعارها الافاق ، وقد ولات ( سافو ) فى حوالى سنة ١١٢ قبل الميلاد ، وكان لها ثلاثة أخوة ، هاجس أكبرهم ـ وكان يلعى الميلاد ، وكان لها ثلاثة أخوة ، هاجس أكبرهم ـ وكان يلعى التى اقيمت عليها مدينة الاسكندرية . . فاستقر هناك بصحبة غانية هاجرت معه ، وتدعى ( دوريكا ) .

ولقد قبل أن « سافو » تزوجت ... في صباها .. وانجبت ابنة تدعى « كلائيس » ، ولكن الأدلة على زواجه ا ضئيلة وضعيفة ، كما أن هناك ما يرجح أن « كلائيس » كانت احدى صديقاتها ، وليست ابنتها ، والذي تجمع عليه ، كل الأدلة ، هو أن حياة «سافو» وأشعارها كانت تغيض بالحب لجنسها ،

وكانت تحيط نفسها بحاشية من الفتيات الحسان .. وكانت اجتماعاتها بهن تمتاز بتبادل الأشعار ، وبعرف الموسيقة ، رباللعب والرقص والفناء!

وكان حب « سافو » لفتياتها حبا عارما ، مشبوبا ، لم تتورع عن وصفه في اشعارها بعبارات تتمثل فيها العواطف الفيانية ، والتصوير المتاجج الاثارة ، وعلى ضوء ما تناهى الينا من كتابات الاغريق ، لم يكن حب « سافو » هذا معتبرا من الرذائل ، بل أن حب الجنس المسائل بين الاناث لم يكن رذيلة . . وأذا كان ثمة لوم قد وجه الى « سافو » ، فما كان في ذلك الا اسراحتها وعلائيتها في المجاهرة بشيء كانوا يعتبرونه في من الاسرار الشاسية!

#### الفحولة في حب الأنثى لابنة جنسها!

واقد وصف « هوراس » سافو بانها « ذكر » ، لان طابع الفحولة كان اغلب ما يعيز حبها . ، وكانت تهتز بقوة هذا الحب العاصفة » ! . . وبغيض شعرها بما كانت تلقاه من نشوة ، وهنساء ، وآلام وأرمات في هذا الحب .

وكانت احب فتياتها اليها ، فتاة تدعى « آتثيس » . . وقد روت « سافو » سفى كثير من اشعارها سكيف تولد هذا الحب فى اعماقها فراحت تقاوم تدفقه الطاغى ، ثم . . « وكطفل يطير الى امه ، ها الذى اطير اليك ! » وراحت تناجى الربة « آفرودیت » وتشكو اليها لوعاتها واساها ، وتضرع اليها كي تعينها على تحقيق ما تصبو اليه نفسها . . ولم تقو الربة على ان تصبم اذنيها دون هذا النعاء ، فبثت فى قلب « آتثيس » الجراة والشمور بالثقة المفصة بالبهجة فى الحب ، وبهذا الجراة والشمور بالثقة المفصة بالبهجة فى الحب ، وبهذا الجراة والشمور بالثقة المفصة بالبهجة فى الحب ، وبهذا

وكان كلف « سافو » بصاحبتها أقوى بكثير من هيام أى رجل بامرأة ، كما أن الهوى الذى جمع پين « سسافو » و « آتثيس » بعد ذلك به كان أقوى من أى غرام بين ذكّنز وانثى ، فكانما أمتزجت الاثنتان في كيان واحد شسطر الى جسدين ! . . على أن الغيرة كانت تفرى فؤاد « سافو » أحيانا ، كلما ساورتها الهواجس أزاء علاقة « آتثيس » بأحد من البشر ، ذكرا كان أو أنثى . . ثم ضرب الفراق بين الاثنتين ، أذ أنتقلت « آتثيس » الى (ليديا) . . ولكنه لم ينل من وجد « سافو » وهيامها ، فكانت تنظم القصائد شوقا الى فتاتها .

وكان القدامي يرون في علاقة ((سافو)) بتادربذاتها ، مقابلا العلاقة التي كانت بين ((سقراط)) وتلاميده . . وفي العلق السافو » بالفتاة ((آتئيس) ما يقابل علاقة الفيلسوف الكبير بتلميده ((ألسيبياديس) » . . وكم كتب فلاسفة وادباء في في تحليل أوجه الشبه بين الفريقين ، والواقع إن الحساسية المرهفة نحو الجمال لدى ((سافو)) و ((سقراك)) كانت الاساس الذي قامت عليه علاقات الهوى والفصال بين كل منهما والشباب من أبناء جنسه!

# البغاء عن الاغريق

والمناء المراجع من صعوبة الحصول على مراجع وافية غن البغاء المرابعة الخرائلان الفدر اللاى البغاء الته من المحضارة الاغريقية القديمة ؛ فإن القدر اللاى البغطان الته من البغطان اليه يبن بجلاء أن « البغطان المحضية الشبائعة عند الإغريق ، واله لم يكن يقتضى على « بالعات الهوى » اللائي يوشرقن ببيع اجسنادهن ، بل كان يشمل الخليلات اللائي يعشن مع من يحبين حياة زواجية كاملة لا ينقصها سوى طقوس الزواج الشرعى ، و « كاهنات

قينوس » اللاتى كن يمارسن العلاقات الجنسية مع الرجال كلون من الطقوس التى تتطلبها عبادة الربة (قينوس) ! ومن هنا تعبدت الألفاظ التى كانت تطلق على « البغى » . كما أن الاغريق كانوا يتحاشون استعمال كلمة « البغى » أو « العاهر » على بائعات الهوى ، فكانوا يسبمون أرقى طبقاتهن : « الرفيقات » أو « الانيسات » . . وكان من الأسماء الشائعة لبائعة الهبوى : « المعبرة » بكسر الميم وسكون العين ب أى « المعدية » ، وهو اسم اقتبس عن عادة الغبواني في التسكع عند الجسبور لاصطياد العمنلاء أ. . و « المرأة المعامة » ، و « الجارية » بمن الجرى ، لانها كانت تؤدى مهمتها ثم تسارع بالانصراف \_ و « اداة المخدع » ، و « الذئبة » اشبارة الى انها مجرد « اداة » للمتعة . . و « الذئبة » اشبارة الى انها مجرد « اداة » للمتعة . . و « الذئبة » و « النرد الذي انها بالنرد الذي المتعادة المناه اللها بالنرد الذي المتعادة المناه المنا

#### كانت لبيوت الهوى (( تسعيرات )) تفرضها الدولة!

وكانت للبغسايا ـ اللاتى يتجرن في اجسسادهن ـ بروت الهوى ، وفي هذه البيوت ، كانت ادنى طبقات البغسايا يستقبلن الرجسال ، فكن يقفن في مداخلها عاريات ، أو في غلالات رقيقة شفافة ، حتى يتحن للزائر أن يختار من ببنهن من توافق ميوله وذوقه .

وكان للخول بيوت الهوى رسم زهيد ، يتباين في فئاته و فقا لتباين البيوت ، والى جانب هذا الرسم ، كان على الزائر أن يقدم للبغى « هدية » ، بمثابة الأجر ، وكان صاحب البيت - أو صاحبته - يدفع من حصيلة رسم الدخول ضريبة سنوية للدولة ، اسمها « ضريبة البغاء » . . كما أن الهدية - أو ( الاكرامية ) ، كما كانت تسمى - التى

يدفعها الزائر للفتساة ، كانت محدة وفقا له (( تسعيرة )) خاصة ، و النفايا انفسهن ـ تحت خاصة دقيقة من الدولة ، صونا للآداب العامة ، وللصحة .

وكانت معظم بيوت البغاء - في المدن الساحلية - تتجمع في الأحياء القريبة من الموانيء .. كما كانت تنتشر - بوجه عام - في الأحياء التي كان يطلقون عليها اسم (سيراميكس) او أحياء صناع الأواني الفخارية ، فكانت تمتد في شارع عريض ، ببدأ في سوق الحي ، ويتجه شمالا حتى ابواب المدنئة ، وكثيرا ما كان هذا الشارع يخترق أحد الأحياء ذات الصبغة الدينية ، فلم يكن الاغريق يرون في هذا ما بمس قداسة الحي ، لأنهم كانوا يرون في البغاء نظاما اجتماعيا يصرف الرجال عن محاولة النيل من أعراض الفتيات .. وبالتالي ، لم تكن زيارة بيوت البغاء أو أحياء الدعارة بالإمس المستهجن !

#### نعال (( فتيات الشوارع )) تطبع الدعوة للمفتونين!

ولم تكن أحياء البغاء تفتح ابوابها « قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر ، وذلك (( لكى لا ينصرف الشسباب عن الأعمال وممارسة الرياضة )) . وفي تلك الأحياء ، لم تكن ثمة بيوت معلى النسبق الذي شرحناه ميرة . فاذا عرج زائر غرف تجلس أمامها البغايا في أوضاع مثيرة . فاذا عرج زائر على احداهن ، دخلت معه غرفتها ، وأوصدت بابها ، بعد أن تعلق عليه لوحة تحمل كلمة « مشغولة » . وكان الزائر يدفع الأجر للفتاة مباشرة .

وعرف الاغريق طبقة اخرى من البغايا، يطفن باماكن وشوارع معينة من المدينة، ليتصيدين العملاء، وهي طبقة لم تكن تحترف البغاء احترافا كاملا، وانها كانت

تمارسه كمهنة ثانوية ٠٠ وتقع هذه الطبقة ـ في الترتيب ـ بين نزيلات بيوت البغاء ، وفتيات أحياء المعارة ٠

ومن طريف ما يروى عن فتيات الشوارع ، انهن كن سيرن في احذية نقش على نعالها بالمسامير عبارة : ((اتبعني )) إ. و فكانت العبارة تنطبع على الأرض غسير الحجرية ، فتلفت نظسر السسائر خلفها وتنبهه الى مهنتها ! . . ويروى السبياديس » ، أنه شغل مرة بفتاة ، كانت تحيط خصرها بحزام كتب عليه : ((حبني ) ولكن لا تغار اذا نالني غيرك من الرجال )) ! . • وكانت هذه الطبقة تتسكع عادة في الشوارع الحافلة بالحركة ، أو المفضية الى ارصفة الميناء . وكن يصطحبن صيدهن الى الحجرات التي يقمن فيها ، أو الى المحرات التي يقمن فيها ، أو الى الحجرات التي يقمن فيها ، أو الى المطحبنهم الى الحمامات العامة ، أو الى فنادق وحانات العدت حجرات خاصة تؤجرها لهن !

## (( الإنبسات )) . . طبقة كانت موضع تقدير المجتمع!

واما ( الرفيقات )) أو « الأنيسات » فكن يشغلن مكانة ديسة في الحيساة الاغريقية ، وكن سهلى نقيض الطبقات الاخرى من البغايا سه يستمتعن باحترام المجتمع ، أذ كن يمتزن بدكاء وقاد ، وتعليم راق ، وبديهة ولباقة ، أى أنهن كن قدرات على أن يبهرن من يتولين الترفيه عنهم ، من علية القوم . . من قادة ، وسياسيين ، وأدباء ، وفنانين ، وبهذا كن يجمعن بين الامتاع الذه في مالامتاع المحسمى ، ومن ثم كان أمن أثر ملحوظ في حياة كثير من الشخصيات المرزة الى التساريخ الاغريقي ، وقد يمكن أن يقال أنهن كن أشبه التساريخ الاغريقي ، وقد يمكن أن يقال أنهن كن أشبه الشامن عشر والناسع عشر سوبفتيات ( الجيشا )) في المضارة الفرنسية سفى الترنين الربعة ما المنامن عشر والناسع عشر سوبفتيات ( الجيشا )) في اليابان ،

وكان للرفيقة منهن بيت خاص ، مؤثث بأفخم الرياش ، لا يخيل احد من دخوله ٠٠ بل ان تماثيل البعض منهن ، كانت توضع في المسابد والبنايات المسامة الى حوار تماثيل القادة والزعماء!.. ولعل أبرز دليل على قدرهن في المجتمع الاغريقي • ان مهنتهن كانت أكثر رواجا وازدهارا ، في المدن التي تجتذب الأجانب ، كالمدن التجارية والبحرية ، لا سيما (كورنشه) . . حتى لقد كان من الأمثال الشائعة: (( الرحسلة الى كورنثه لا تعود بالربح على رجل )! • • اذ كانت المتع التي يجدها الرجل هناك ، تشده البها حتى ينفق كل أمواله ، فيرحل عائدا الى بلاده خالى الوفاض ا... فقيد كانت (كورنثه) تزخر بالأنيسات ، وبالبغايا ، وبكاهنات معبد « قينوس » أو « افروديت » ، اللائي كن يتجـــاوزن الألف عددا ، وكن يعرفن به « الكاهنات » أو « خادمات المعبد » . . وكانت أرض القلعة ـ وهي أقوى معقل في المدينة ـ تضم معيد « افروديت » ، وقد حفت به أسوار من الكتل الحجرية الكبيرة . ويراه القادمون ـ في البخر ـ من مسافة بعيدة . . وقد أقام الأتراك \_ أثناء احتلالهم بلاد اليونان \_ مسجدا فوق موقعه!

#### اهداء الفتيات الى معبد (( افروديت ))!

ومن طریف ما یوثر ، أن « اکسسینوفون » بن « تثیسالوس » و کان من اغنی نبلاء (کورنثه) ، نذر للربة « افرودیت » آن یکرس مائة فتاة لخدمتها فی المعبد ، اذا هو فاز فی المباریات الاولیمبیة ، فی سنة ۲۲۶ قبل المیلاد . وقد بر بوعده عندما فاز ، فنظم الشاعر « بیندار » و کان من اعظم شیعراء الیونان ی قصییدة لم تلبث آن اصبحت انشودة علی کل لسان ، وقد جاء فیها:

( ايتها المشتهيات المنشودات في ( كورنثه ) الغنية ،

يا أخلص الوفيات لى ((بييشو)) - الفواية والاغراء - يا من ترسلن دموع العطر الذهبية ، وسحائب البخور في تقوى وخشوع ، وتنجهن بارواحكن محلقات المي ((أقروديت )) الم الحب السماوية ، التي تكفل لكن - من السماء - الصفح الجميل والغفران العذب ، يا من تنضرعن ، كي ترتشفن رحيق فاكهة الشباب الفض ، في مباهج الفرام ، لقد ساق رحيق فاكهة الشباب الفض ، في مباهج الفرام ، لقد ساق ((اكسينوفون )) الى بسئان الماكة القبرصية (افروديت ) مائة فتاة ، برا بوعده ))!

وفى مجتمع هذه نظرته الى البغاء ، كان من الطبيعى إن نزدهر الأدب اللى بدور حول هذه الظاهرة الاجتماعية الجنسية ، وحول « كاهنات افروديت » ، و « كاهنات قبنوس » . . والواقع أن الأدب اللى تناهى اليناد في هذا الحال دراخر ، متعدد الألوان ، . وكم من مسرحية كوميدية ونسعها مؤلفها انتصوير احدى هؤلاء الفسوائى ، أو لتقوم بتمثيل أهم دور فيها غانية ذات شهرة في زمنها !

## (( تاييس )) عشيقة الاسكندر القدوني

#### وزوجة بطليموس!

ولعل التمثيلية التي وضعها « فريكراتيس » \_ تهمت عنسون « كوريانو » \_ من اطرف هسله « الكوميديات،» موضوعه . . اذ تدور حول آب وابن هاما معسا \_ وفي وقب واحد \_ بحب احدى الغاندات ، وراحا يتنافسان على التقرب اليها ، ويتصارعان على الحظوة لليها . .

ومن « الكوميديات » التى وضعت خصيصًا لارضاء غانية معينة » واطلق عليها اسم هذه الغانية : « ثالاتا » الديو قليس » و « أوبورا » لألكسيس » و « فانبون » لميناندر » فانية اخرى في مسرحية وصلته . . وقد خلد « ميناندر » غانية اخرى في مسرحية وصلته

الى المصر الحديث ، وان تناولتها الأقلام بالتحوير والتعديل ، من جيل التي جيل . . تلك هي « تاييس » الأثينية ، التي كانت عشيقة الاسكندر الأكبر ، والتي كانت من أقدم الغواني اللائي استغلل سلطان جمالهن في السنائل السياسية .

ومما يروى عن تأثير ألا تأييس » على الاستكندر ، انها صحبته في معركة ( جوجاميلا ) ، التي انتصر فيها الفساتع الاغريقي على الفرس ، ودخل بابل غازيا ، واستولى بعدها على ألعاصمة الفارسية القديمة ( برسيبوليس ) . . وهناك اقام مادبة هائلة ، احتفسالا بالنصر ، اريقت فيها الخمور أنهازا ، وحضرها عدد كبير من الغواني ، كانت « تابيس » أجملهن على الاطلاق . وعندها شعشعت الخمر في الرؤوس ، وجرى الدم حاميسا في العروق ، صاحت ( تابيس ) في وجرى الدم حاميسا في العروق ، صاحت ( تابيس ) في القصر الملكي الفارس ، انتقاما لما فعله الفرس بالعسابد والقدسات الاغريقية في ( اكروبوليس ) و ( اثينا ) في عهد ( اكزيركسيس ) . . وسرعان ما تحمس الجميع . . وعلى والغام الموسيقي ، أشعلت النار في القصر ، وكان الاسكندر صاحب أول مشتمل القي في القصر ، وكان الاسكندر صاحب أول مشتمل القي في القصر ، وكانت « تابيس » صاحب أول مشتمل القي في القصر ، وكانت « تابيس » صاحبة المشعل الثاني !

ولقد ارتفعت « تاييس » ـ بعد موت الاسكندر ـ الى مكانة آلملكة ، اذ تزوجت من بطليموس الاول ، الذي آل اليه حكم مصر .

#### عشيقة الملك تترك آثارها على ذراهيه!

وهن أشهر « الأنيسات » الاغريقيات « لاميسا » الأثينية ، التى كانت عازفة قيثارة ، وراعية للفنون ، في عهد « دستريوس بوليوكربتس » . وقد اكتسبت شهرة وثروة طائلة ، حتى أنها أعادت تشييد معرض الصور في ( سيسيون )

معلى عشرة أميال الى الغرب من (كورنته) ، بعد تدميره . . ويروى « بلوتارخ » أن « ديمتريوس » أوقد مرة فريقا من السفراء لمفاوضة حاكم كان على شقاق معه . وبعد أن انتهت المفاوضات السياسية » لاحظ السفراء على ذراعى الحاكم وساقيه آثار جروح وندوب • فلما سالوه عن سببها » قال أنها عضات اسد اضطر الى أن يصارعه يوما • . وهنا ضحك السفراء وقالوا أن ملكهم كان يحمل آثارا وندوبا كهذه » من وحش خطي » يدعى « لاهيا » إ . . وكانوا يقصدون الفاتية » عشبقة اللك !

وفي التساريخ الاغريقي « انيسستان » تحملان اسم « لائيس » ، كانتسا من اشهر الغواني ، . وكانت كبراهما تعيش في ( كورنثه ) ايام حرب ( البلوبونيز ) ، وقد عرفت بجمال باهر ، وجشع لا يغتر ، وكان كثير من كبار الاغريقيين يتهالكون على بابها أ ، ، أما « لائيس » الصغرى ، فقد ولدت في السخلية ) ، وكانت ابنة « تيماندرا » صديق « السبياديس » ، وقد تنافس على حبها اشهر الشعراء والغنانين ، ولقيت مصرعها قتيلة بايدي الحاقدات عليها لحمالها !

#### تمثال لفانية وسط تماثيل الإيطال واللوك

وبين تبشيالي الملك « ارشيداموس » والبطيل « فيليبوس » سفى ( دلغى ) ... اقام الاغريق تمثيالا للغانية « فيرنى » ، دون أن يجدوا فى ذلك آية غضاضة ، وقد روينا ... فى الحديث عن صدور النساء ... كيف أن جمال صدر « فيرنى » انقدها من الاعدام ، أثناء محاكمتها . وقد ولدت « فيرنى » فى مدينة ( طيبة ) اليونائية ، وكانت مشالا للجمال الكامل ، وقد اعتادت أن تستر هذا

الجمال تحت الواب سميكة لا تكشف حسنه ، ولم تكن

تنردد على الحمامات العامة ، كما أن رؤيتها عارية كانت من أندر الأمور ، ويروى أنها لم تكن تتعرى الا في الاحتفال بعيد « بوسييدون » . فاذا ما اشتد تزاحم الاغريق - الوافدين من كافة ارجاء اليونان - على شاطىء البحر ، نضت ((فيرني )) عنها ثيابها ، وسرحت جدائل شعرها ، ثم وقفت لحظات ليتاملها القوم عارية ، وقفزت بعد ذلك الى البحر ، وقد أوحى هـذا المنظر الى ((آبيليس)) بتحفته الخالدة : وأوديت تبرد من البحر »!

ركان صانع التماثيل « براكسيتيلس » مشغوفا بها ، وقد استوحى جمالها كثيرا من تحفه ، وكثيرا ما حاولت أن تسأله عن اجمل اعماله ، ولكنه كان يراوغها ، الى أن كان معها ـ ذات يوم ـ ودخل خادم لينهى اليه أن النار شبت في « الاستودي » ، فقفز « براكسيتيلس » ملعورا ، وصاح : « اذا ام تكن النار قد أنت على تمثالى « ساتير » و « ايروس » ، فالخسارة طفيفة ! » . . واذ ذاك ، ابتسمت « فيرنى » واخبرته بأن النبأ كاذب ، وانها كانت حيلة منها لتعترف ابدع آثاره ، وكأن جزاؤها أن أهداها تمثال « ايروس » ، فأهدته بدورها لمبد « ايروس » ، وقدر له أن يصبح من أهم المعالم التي كانت تحتذب الناس الى زيارة (طيبة ) زهاء قرن من الزمن !

ولم يكن التمثال كل ما قدمت هذه الغانية لمسقط رأسها .. بل انها انفقت على اعادة بناء اسوار المديئة ، بعد ان كان الاسكندر الأكبر قد هدمها . فكافأها القوم على ذلك بأن نقشوا على الاسوار : ( هدمها الاسكندر وأعادت بناءها الفانية فيرني ) !.. كما عهدوا الى « براكسيتيلس » بصنع تمثال لها موشى بالذهب ، هو الذي أقاموه بين تمثالي الملك والبطل !

## السياسي الذي طلق زوجته ليتزوج غانية!

من هدا نرى أن الغوانى لم يكن مفتقرات إلى الذكاء واللباقة والمشاعر النبيلة ، ولعمل أشهرهن من همذا المضمار من « السباسيا » التى فتنت « بركليس » ، وكان سياسيا ورجل حكم واسع الشهرة ، عظيم المكانة ، كما كان زوجا وابا ، في حين أنها لم تكن سوى ، . غانية !

ولقد استطاعت ((اسباسیا)) بجوالها ) وبراعتها ان ترقی الی مکانة کبرة ) فکانت تجمع فی بینها علیة القوم فی زمنها ) ومنهم ((سقراط)) ، ولقد بلغ الافتتان ببرکلیس ان طاق زوجته ) لیتزوج من ((اسباسیا)) ، وسرعان ما اکتسبت نفسوذا سیاسیا ) ، حتی لیعزو الیها ((بلوتارخ)) آنها التی حرضت علی قیام الحرب بین (آثینا) و (ساموس) ، واتام تدخلها فی الشئون السیاسیة مادة لمارضی (برکلیس) کما آتار استهجانا لدی الشعب ) لا سیما آن الفائیة لم تکن من بنات (آثینا) ، وانما رلدت فی (میلیتوس) ، کما آن نواجها من «برکلیس » سهد طلاقه من زوجته سلم یکن زوجة « من الدرجة الثانیت » بل کان یجعلها بمثابة المخطیة ) او نیجولات ، حتی لقد قبل آنها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثروجها ، وقال السیاسی ((اثینایوس)) انها کانت تنصید النساء اثرو و و الدوره و (الکومیدیات) عنها ا

ومن الطبيعي أن مهنة « الرفيقات » أو « الأنيسات » أو الغواني ، كانت تتطلب عناية فائقة بالجمال ، وبراعة في اخفاء آثار السنين على البشرة ومعالم الجسم ، وكانت سالي جانب ذلك ـ تتطلب دراية واسعة بأساليب السلوك ، وبنواحي الضعف في الرجال ، ولم يكن الوفاء من الفضائل التي يجب أن يتزودن بها ، بل أنهن كن يتلقين ـ منذ بداية

شانهن \_ ابن الوفاء لا يمكن أن يكون سلما يرقى الى المكانة المنشودة ، وأن الكلب يجب أن يكون فنا يمارس ببراعة ، وأن الحشمة والحياء ليسا من صفات الغوانى !

#### ام تعد ابنتها لمهنة البغاء!

وفى « حوار الغوانى » ، نجد مناقشة طريفة بين أم وابنتها . . كانت الأم قد فقدت زوجها قبل عامين ، واضطرت الى معاناة الشيظف ، ثم لم تجد بدا من أن تدفع أبنتها الى المغاء . . .

كروييل (الأم): وهكذا ترين ، ان التحول الى امراة ـ بدلا من علراء ـ ليس بالأمر الفظيع ، كما كنت تخالين . . فقد كنت مع سيد لطيف ، اهداك نقودا ، وسأبتاع لك بجزء منها قلادة . . وعليك ان تتعلمى كيف تعاملين الرجال ، فليس لنا مورد آخر للقوت ، لقد عانيت الكثير ـ خلال العامين ـ تلحصول على غذاء لنا ، ورحت اربيك وارتقب بصبر وامل ، كنت اوقن من انك حين تصييلين الى سن البلوغ ستعوليننى ، وستثبتين قدميك وتصبحين غنية . .

كورينا ( الابنة ): عم تتكلمين يا أماه ؟ . . ماذا تعنين ؟ كروبيل : اذا خرجت مع الرجال ، فاشربي ونامي معهم ، من أجل النقود !

کورینا: علی غرار « لیرا » ، ابنست « دافنیس » ۱۰۰ ولکنها عاهرة!

كروبيل: ليس هذا بالشيء البغيض ، فانك ستصبحين غنية مثلها ، وسبكون لك عشاق كثيرون . ما الذي يبكيك ؟ • • ألا ترين كثرة العاهرات ، ومدى تهافت الرجال عليهن ، وما يجمعن من مال ؟ • • لقسد كانت « ليرا » في اسمال ، وها أنتذى ترين ما أصبح لديها من ذهب ، وثياب مطرزة ، وأربع خادمات . لقد أحسنت التصرف مع الرجال وأرضت

الجميسع ، لم تكن تنفجر بالضحك لأتفه الأسباب كمسا تفعلين ، بل كانت تبتسم بطريقة عذبة جذابة . ثم اتها عاشرت الرجال بحكمة ، فما خدعت واحداً ممن كانوا يأتونها أو يظلبونها ، ولا تعلقت بأحمد منهم ، فى الوقت ذاته . واذا ما ذهست للعشاء مع أحد مه بعد أن يقدم لها هبة بسيطة ما فانهما لا تسرف فى الشراب ، لأن الرجال يكرهون النسساء فالهما لا تسرف فى الشراب عن الوعي ، ولا تعالا بطنها بنهم ، مل تمس الأكل مسا باطرافه اناملها ، وتعضغ فى سكون دون الرخل نتحشو شمع المحرورة لقوله ، ولا تضحك من أحد أن تحضور ، بل تقصر نظراتها على الرجل الذى استأجرها من الحضور ، بل تقصر نظراتها على الرجل الذى استأجرها ، واذا حان أن ترافقه الى المخدع ، تجنبت كل نزق وتبلل ، وجعلت كل همها أن تأسره ووتجعله عشيقا لها ، .

وفي حديث الأم ، نجه كل قواعد السهلوك التي كان المجتمع الاغريقي يتطلبها من الغانية . .

## هكذا أصبح الجنس من الطقوس الدينية!

المصور ـ ان القوم اذا سعوا الى معبد « افروديت » فى موكب كبير ، ليرفعوا اليها الصلوات ، ساقوا معهم أكبر عدد ممكن من الفوائى . اذ كانت ممارسة الجنس من الطقوس ، لا سيما عنسد تقديم القرابين . . ويقول بعض المؤرخين القدامى ، ان هذه العادة ترجع الى ايام أن غزا للفرس بلاد اليونان ، فاتجهت جموعهم ألى معبد « افروديت » ، كما سعت الفوائى الى هناك ، ورحن يصابن من أجل خلاص الوطن من أعدائه ، وقد اقام أهل ( كورنته ) في العبد لوحة الوطن من أعدائه ، وقد اقام أهل ( كورنته ) في العبد لوحة كبيرة ، نقشت عليها اسماء جميع الغانيات اللائى اشتركن في كبيرة ، نقشت عليها اسماء جميع الغانيات اللائى اشتركن في

هذه المناسبة ، وجاء فيها: (( هؤلاء الفانيات قد اتحان في صلاة صادقة الى الربة القبرصية ، من اجل الاغريق وابطالهم الشجعان ، ومن ثم لم تشا افروديت المقدسة أن تسلم ( الاكروبول ) الاغريقي للفرس )) • • وأصبح من المعناد \_ بعد ذلك \_ أن ينذر المرء عددا من العاهرات للمعبد ، اذا أراد البقراب الى « أفروديت »!

ومن الواضح هذا البغاء \_ في المعبد \_ كان ذا طابع دينى . ولم يقتصر هذا البغاء الديني » على معبد افروديت » في قبرص ، بل انه كان شائعا في كافة معابد هذه الربة في بلاد البونان . ولقد كرس معبد (أبيدوس) الى ((أفروديت)) ، بعد أن استطاعت احدى الفاتيات \_ عندما احتل الأجانب (أبيدوس) مرة \_ أن تسكر حراس العدو بالحب والخمر ، وأن تسرق منهم مفاتيح القلعة وتسلمها الى المجاهدين ، الذين هاجموا الحراس وهم سكارى ، واستولوا

على القلعة وحروا الدينة • ولقد كان البغاء الدينى معروفا \_ قبل ذلك \_ في بابل ، وفي معبد « افروديت » بعد ذلك ، في مدينة ( بيبلوس ) ، وهي

وفي معبد «افروديت » بعد ذلك ، في مدينة (بيبلوس) ، وهي مدينة فينيقية كانت تقوم في موقع « جبيل » الحالية ، على ان « هيرودوت » يقول ان هذا النوع من البغاء لم يعبد موجودا هناك ، في ايامه ، وفي الوقت ذاته ، ذكر أن العداري سوسلن بها الى الزواج ! ، وانه « من أشنع القوانين المرعية في بابل ، أنه ما من أمراة الا ويجب أن تجلس في رحاب أو جواد معبد « افروديت » ، وتضاجع رجلا غريبا عنها ، ولو مرة واحدة في حياتها ، واذا جلست أمراة عند المعبد ، فليس لها أن تعود الى بيتها الا بعبد أن بلقى رجل غريب في بعلم الله بعبد ، واذا المعبد أن بلقى رجل غريب بقطعة ذهبية في حجرها ، ثم يجامعها خارج جدران المعبد ، واذا القى رجل قطعة ذهبية في حجر امرأة ، فليس لها أن

ترفض مضاجعته ، والا كان رفضها اهائة للربة ا.. فاذا فرغت من العملية ، اسبحت المراة مباركة ، ولم يعدد لاى غريب أن يشتريها ، مهما يكن ما يقدمه لها »! فلسفة ((بفاء العبد)) عند الاغريق

ولكى نفهم تقليد « بغاء المبد » عند الاغريق ، ندكر الله يقوم على فكرة أن « افروديت » لا تكتفى بأن تمنح بهجة الحب ، وانما هى تأمر الاناث جميعا بأن يساهمن فى تحقيقها ، واذا كسبت الفتاة صداقها من البغاء عند المبد ، فأن زواجها بدون مباركا ، أما أذا وهبت الفتاة نفسها نهائيا للبغاء وأساهت مكاسبها لصندوق العبد ، فأن هذا يكون منها نوعا من النقوى التي تقربها اللي الربة ماتحة الجمال والنضوج والخصوبة للاناث ، ، وفي فترات كثيرة ـ من تأريخ الاغريق ـ كانت الفتاة التي تمنح نفسها لزوجها قبل الزواج ـ وفي رحاب المعد ـ اعز مكانة من تلك التي تحمل بكارتها معها الى بيت الزوجية !

وكانت الفتيات اللالى يكرسن انفسهن للبغاء في المعبد ، لا يقتصرن على ممارسة الاتصال الجنسى مع الرجال ، بل كن يضغين بهجة وتألقا على أعياد الربة ، بالرقص والفناء وعزف الموسيقى ، ،

وكان هذا هو الشان في البغاء العادى ـ عند الاغريق القداسي ـ كذلك . فان البغى لم تكن تكسب عيشها فقط بتكريس نفسها لارضاء رغبات الرجال ، بل كانت بعملها تساهم في تكريم الجمال . ولكي نفهم هذا ، يحب أن نعرك أن العضارة الاغريقية لم تكن ترى في البغاء منكرا ، بل أن بعض من كانوا موضعيع تكريم الراى العسام ـ مشل التيوستوكليس ) - كانوا اولاد بغايا ، ولم ينسل هذا من سمعتهم أو مكانتهم ! . . وكان للغياسيوف ((ارسطوطاليس))

ابن من بغى تدعى (( هربيليس )) ، ظل يحبها حتى نهساية حياته ، وكان (( افلاطون )) معلها في هوى (( اركياناسا )) ، وهى من اجمل غوانى ( كولوفون ) ، وقد اوردنا من قبل ناغرام ( بريكليس ) بالبغى ( اسباسيا ) وزواجه منها ، وقد كانت لهذه البغى علاقة كذلك بالفيلسوف ( سقراط ) .

يضاف الى ذلك ، أن القوم لم يكونوا بجدون حرجا في أن يسجلوا « أمحناد! » البغى على قبرها . . ويقسول « ديكاياركوس » في كتابه « الهبوط الى كهف تروفونيوس » :

« يرى المسافر الوافد على الينسا - من ايليوسيس - بالطريق المعروفة بالطريق المقدسة ، منظرا عجبا ، . فعندما يصل الى الموقع اللى بتراءى له عنده - لأول مرة - معبد البنا ، وتنكشف المدينة أمامه ، يرى فى الطريق ضريحا سامقا يعلو على كل ما يحبط به . وسيظن المسسافر - فى بلدىء الأمر - أنه ضريح أحد عظماء أثينا ، وسيعتقد أنه أنشىء على نفقة الدولة ، . فماذا يكون شعوره ، أذا ما علم أنه ضريح عاهرة تسمى بايثيونيكه ؟ )

وكانت هذه البغى فاتنة حاكم بابل ، أيام الاسكندر المقدونى ، وقد انتهز الحاكم ــ وكان يدعى « هاربالوس » ـ انشغال الاسكندر فى فتوحاته ، وحمل معه ذهبا كثيرا من بابل ، وهرب الى ( أثينا ) ، وراح ينفقه على فاتنته . . وبعد موتها ، أدام لها هذا الضريح !

# عشق الذكور عند الاغريق

● أكثر الكلمات شيوعا ، في تسمية هذا النوع من العالقات التي تنشيا بين ذكر وآخر من جنسه ، هي العالقات التي تنشيا بين ذكر وآخر من جنسه ، هي Paederasty . ولو أننا رجعنا الى الأصل اليوناني الذي أشتقت منه هذه الكلمة ، لوجدناها مؤلفة من كلمتين «حب»

و « فتى » ، والحب هنا بمعناه الشامل ؛ أى الروح والحس ، أما الاشتهاء الجنسى لدى ذكر لذكر آخر ؛ فكان يسمى Paedomanic . والتعبيرات الغالبة التى تصادفنا بنطوى على حب كل ما هو جهيل في (( الغتى )) من ميزات ينطوى على حب كل ما هو جهيل في (( الغتى )) من ميزات عقلية وبدنية ، ومن ثم فان الاشتهاء ساو الحب الجنسى سقلية وبدنية ، ومن ثم فان الاشتهاء ساو الحب الجنسى سفي يكن هو الغالب ، وكان الحب يتضمن أن ينفث الحب في محبوبه ما يود تلقينه أياه من معرفة وقيم ومبادىء ، وفي هذا يقسول اكسينوفون : « أنسا أذ ننفث حبنا في الغلمان هذا يقسول اكسينوفون : « أنسا أذ ننفث حبنا في الغلمان المعمل ولغالبة الصعاب وخوض المخاطر ، ونعزز تواضعهم ومقدرتهم على ضبط النفس » !

# لا بد من النضوج الجنسي للمحبوب!

ومن المهم أن نذكر دائما ... ونحن نستعرض هذا الموضوع ...
ومن المهم أن نذكر دائما ... ونحن نستعرض هذا الموضوع ...
أن (( الحبوب )) أو (( الحبول )) ، كما كانوا يطلقون عليه ، لم
يكن قط في سن الطراوة ونعومة الإظافر ، وانعا كان دائما من
دوى النصوج الجنسي ، الذين وصلوا الى مرحلة البلوغ ،
ويجب أن نذكر ... بجانب هذا ... أن اليونان تقع في المنطقة
التي تتبقظ فيها المساعر الجنسية مبكرة ، وهذه المنطقة
تضم : اليونان ، واسبانيا ، وابطاليا ، وجنسوب فرنسا ،
والشرق الأوسط ، وشمال افريقيا .. ومن ثم فان الفتي
غالبا ما يكون في أوائل أو وسط العقد الثاني من العمر ،
ولهذا ، فأن الحب الجنسي وممارسة الجنس مع أولاد دون
البلوغ ، كان موضع استنكار وعقاب ،

ولقد وصف « هوميروس » في « الأوديسة » كيف أن « أوديسيوس » أرتاد جزيرة ( سيرس ) وأوغل فيها ، فاذا

به بلتقی بالرب « هیرمز » \_ دون أن بعر فه طبعا \_ فی صورة فتی « وقد نبتت فی ذقنه بوادر اللحیة ، فزادت سحر صباه حسنا » .

وشير « أفلاطون » الى عبارة « هوميروس » هذه ، في بداية كتابه « بروناجوراس » ، اذ يقول ، « من أين أنت آت يا سقراط ؟ . . وإن كنت في غير حاجة للسؤال ، الأننى أعرف أنك كنت تطارد « السبياديس » المليح ، لقد رابته أول امس ، وقد أوتى لحية . . ولى أن أهمس في أذنك بأنه رجل ، ومع ذلك فقد خيل الى أنه لا يزال جد فاتن !

( سعراط: وما بال لحيت في السب من رأى هومروس ، الذي يقول أن « الصبا يغدو أعظم فتنة ، عندما تبدو بوادر اللحية » ؟ . . وهذا هو مبعث سحر السبباديس

ويقول ستراتون: « لكم يطربنى ازدهار الصبا في ابن الثانية عشرة ، ولكن ابن الثالثة عشرة مرغوب أكثر منه ، ويظل ابن الرابعة عشرة نبعا دافقا لأنواع الحب ، وان كان ابن الخامسة عشرة أكثر سحرا ، أما ابن السادسة عشرة ، فهو مشتهى الأرباب ، ولست أرغب في ابن السابعة عشرة ، وان كان هو هوى الرب « زيوس » وحده ، أما أذا تاق ألمرء الى من هو فوق هذه السن ، فأن الحب هنا أن يكون مجرد عبث ، بل هو يتطلب استجابة ، وأخذ وعطاء »!

# حب الفتيان مظهر لامتياز الرجل على المرأة

ولا بد من أن نضع نصب أعيننا \_ في هذا الجزء من البحث \_ أن الثقافة الاغريقية القديمة كانت تقوم أصلا على الذكر . أما الآلثي فكانت كل مهمتها انجاب الأطفال وتدبير البيت ، وبالتالي ، كان الرجل هو مركز الحياة الفكرية ، لهنا كانت العناية الأولى موجهة الى تربية الولد وتعليمه ،

وكانت من اغرب عاداتهم ان يجتلب الرجل اليه غلاما أو فتى برافقه فى حيساته اليومية ، ويكون له ناصحا ، وموجها ، وراعيا ، وسديقا بدفعه الى فضائل الرجال . وقد بلغ من تأسل هذه العادة فى نفوسهم ، أن انصراف أى رجل عن رعاية ولد كان يعتبر انتهاكا للواجب ، وأن انصراف أى ولد من شرف سداقة رجل كان يعتبر عارا!

وكانت رعاية الرجل الولد تتجه الى فهم عقله ونفسه ، وكان والى تابريته جسمه وعقليا وروحيا على اكمل وجه ، وكان الكمال في الذكر يتمثل في أن يكون ((طبية وجميلا)) وأن يكون جماله شاملا للجسد والعقال والنفس ، وكان الاهتمام بجمال الجسم يجعل الاغراقي يقضى ثلاثة أرباع نهاره في اللاعب الرياضية ، يمارس التعرين عاريا ،

ويحفسل التراث الأدبى الاغريقى بالأخاديث عن المتعة الجمالية التى كانت عين الاغريقى تستمتع بها بتأمل جمال الفتيان . وكان الشعراء يتغنون بهذا الجمال ويمجدونه كما أن الفنانين كانوا يرون في جمسال الذكور تجسيدا لكل حمسال دنيوى على سسطح الأرض . وكانت أسماء أبرع الفتيان جمالا تكتب على بعض التحف الفنية سـ كاوعيسه الزهور سـ من قبيل الزخرفة والتمجيد معا .

وكانت العينان ابرز معالم الجمال في الذكور ، لدى قدماء الاغربق ، وكم تغنى الشعراء يستحرهما وقتنتهما . . وتليهما الوجنتان ، اللتان قال الشااعر « قرينيكوس » في وسفهما : « يشسع على وجنتيه وهيج الحب » ، وقال سو فوكليس : « ان ايروس يسسهر على صوين الخسدود الناعمة » . . ويأتى شعر الفتى في الرقبة التالية ، ويروى عن « بوليكريتس » ـ حاكم ( ساموس ) ـ . أنه لم يكن يمل النظر الى جدائل شسعر « سميرديس » الفتى الجميل الذي

اصطفاه لنقسه . . ولكنه في نوبة من الفضب والفيرة ، امر بقص الشعر الجميل ، حين رأى الفتي يفتر به !

# بغاء الذكور لا يقل روابط عن بغاء الاناث

جميل » .. واذا كنا قد أبرزنا ها النزوع لكل ما هو حميل » .. واذا كنا قد أبرزنا ها على ما سواه محنى الآن منزها عن كل ميل حسى أو نزعة جنسية . بل أن منهم من كان يرى في الملاقة الجنسية تنمية للحب وزيادة في اثراء العاطفة . كما أن الايناس والمنادعة يدخلان في العلاقة بين ذكر وذكر . ومن ثم فان حب الاغريق للغلمان والفتيان يسلو للرجل الحديث أشبه بلغز غير واضح .. ولكن الواضح أن انعكاس هذا الحب على الأدب الاغريقي ، جعله من دعامات ثقافة القوم ، ومن الوجوه التي تتبدى بها حضارتهم .

وفي كل الأزمان والأقوام ، نجد أن من الحب ما يمكن شراؤه بالمال ، ومن ثم فأن حب الأغريق للذكور لم يشذ عن هذه القاعدة ، حتى لقد شهدت الحضارة الأغريقية « بغاء » بين الذكور ، لم يكن أقل شأنا من دعارة النساء ، وكان بغاء الذكور متفشيا في ( أثينا ) ، حتى أن ( سولون ) - الفيلسوف والشماعر والسياسي الكبير - حرم اللواطة على العبيد ، لأن في ممارستها مظهرا من أبرز مظاهر ( حرية الارادة )) . . وضمن تشريعه - في الوقت ذاته - عقابا لمن يتخذون من وضمن تشريعه - في الوقت ذاته - عقابا لمن يتخذون من جمالهم تجارة وحرفة ، وبل أنه اعتبر أن ( من يبيع جسمه جمالهم تجارة وحرفة ، وبل أنه اعتبر أن ( من يبيع جسمه المادة ) !

وبوجه عام ، فأن عشق اللكور كان مباحا في أغلب الأوقات ـ عند الاغريق ـ أذا قام على « المبل المتبادل » بين ذكرين . . ولكنهم كانوا يستنكرونه أذا قام على أساس البيع

الشراء . ، ومع ذلك ؛ فكم حفلت القصائد نه التى خلفها مسراء قدامى سه بالشكوى من جشمع « صبيانهم » ، ومن مهم الى المال .

ومن ناحية اخرى ، لم يكن مما يعاب أن يتهافت الفلمان الفتيان على الرجال الذين يبرزون بين أقرانهم ، كابطأل الرياضة ، والشعراء ، وذوى المال والملاحة . .

### غلمان يؤجرون للرجال بهوجب عقود!

وكذلك لم يحل استنكار الحب القائم على المال كدون أن يكون هناك غلمان يباعون ، أو يؤجرون ب بعقدود ايجار تتفاوت آجالها ب لمن يهوون جمال الذكور من الرجال . . كما كانت في ( أثينا ) وبعض المدن الساحلية ، دور للبغاء يعمرها الذكور ، كدور العاهرات تماما ، على أن أكثر سكان هيده الدور كانوا من أسرى الحرب ، . ومن أبرز هؤلاء هندو » الذي وقع أسيرا في أيدى أهل ( اسبارطه ) في حربهم مع أهل ( أيليس ) ، فباعوه للأثينيين الذين أودعوه دارا الدعارة ، حتى أغرى سقراط أحد أتباعه بأن يشتريه لا دارا الدعارة ، حتى أغرى سقراط أحد أتباعه بأن يشتريه لا

وبرغم كل هذه الحقائق ، فان الناحية الجمالية كانت اكثر غلبة على الناحية الحسية ، في عشق الذكور لدى الاغريق ، وكان الاساس في علاقة الرجل بصبي أو فتي ، هو تربية هذا الصغير ليحرز الفضائل التي يجب أن تتوفر في الرجل ، وكان العاشق مسئولا عن فتاه ، حتى أن بعض المن الاغريقية كانت تعاقب العاشق ، أذا صرخ فتاه أثناء القنال مع أي عدو!

ونستخلص من كل ما قبل في هذا الموضوع ، أن حب الغلمان كان شائعا عند الافريق ، وكان اصلا يقوم على أسس دينية وجمالية . وكانت غايته هي الوصول الى المقدرة على

العلمان بتعارض مع الزواج ، بل كان مكملا له ، كعامل مهم الغلمان بتعارض مع الزواج ، بل كان مكملا له ، كعامل مهم في التربية والتعليم .. وكان القوم يعتقدون أنه أبقى انواع البحب ، وأنه يدوم حتى بعد الموت .. وكان \_ في كثير من الأحيان \_ يخاو من العلاقة الجنسية ، ويتخذ شكل الصداقة الأثيره ، وأن كان عشق الغلمان \_ بمعناه الجنسي \_ يضادفنا في الحضارة الاغريقية منذ اقدم عهودها .

## ختام البحث

------

#### الحسر المعلق ( بقية ص ٧٦)

استطاعت \_ فأل حسن ببشر المهاجرين بأنهم خليقون بأن يبلغوا ( بين دا ) ، دون ما خسارة !

واكن القنابل عادت تستأنف انهمارها فجأة ، وقد ازدادت قربا .. وقبل أن يجد أحد فرصة للانبطاح على الأرض ، انفجرت قنبلة كبيرة وسط الجموع المتزاحمة أمام الجسر .. وفي غمرة الاضطراب الجنوني ، أخذ الكثيرون يلقون بأنفسهم في مجرى الماء .. بينما تدافعت أعداد كبيرة الى الجسر ..

والتفتت السيدة ـ وقد بلغت منتصف الجسر ـ خلفها ، وقد شل النعر حراكها ، وتشبثت مستمينة بسياج الجسر الذي راح يتارجح في عنف تحت تدافع القادمين ، و فجأة ، مالت احدى السلتين بانحراف شديد ، فاختل توازن العصا على كتف السيدة ، وسقطت مع السلتين الى الماء . .

وضاع صراخ الأم في غمرة صخب الناس، ودوى القنابل!



ترجمة: جورج عزيز

#### صورة من جهاد الشعب البلغارى

هذه القصة تنقل لنسا صفحة من صفحات حرب من الحروب المديدة التى اضطرت (بلفاريا) الى خوضها، بعد استقلالها، فى أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين .. صفحة مجيدة من صفحات الجهاد القومى، ولكنها سفى الوقت ذاته ماسساة انسانية حافلة بالشاعر والانفعالات المثيرة ..

والقصية من أروع ما كتب ( ايفان فازوف ) ، الذي يعيده البلغاريون ( شيخ الادب البلغياري ) ، والذي أطلق عليه كاتب روسيا الخالد ( مكسيم جوركي ) لقب: ( شاعر البعث البلغياري المناصل ) ، ال عكست أعماله عقلية ونفيال دعاة التحرر الوطني والثوار ، وقد نظم عددا كبيرا من القصائد ، ضمتها دواوين: ( الراية والربابة ) ، و ( مصائب بلفاريا ) ، و ( الخلاص ) ، و ( ملحمية المسيين ) ، و ( امرأة من زاجورا ) ، . كما كتب كثيرا من القصص والروايات ، شهرها: ( جوابو الآفاق ) ، و ( رجال التربة ) ، و ( الثوار ) ، و ( تحت الني ) ، وهذه الرواية الاخية الناعت صيته في أرجاء العالم . . وقد ترجم كثير من انتساجه الى لفات عديدة ، كما تعد قصائده وأغانيه من تراث بلغاريا الثقافي .

وفى سبيل اداء رسالته القومية ، خاض ( فازوف ) اغلب ميادين الادب ، فهو رائد القصة البلغارية القصيرة ، ورائد الرواية التاريخية ، وأول شعراء الوطنية .

و بالله من ضباب ا. . ضباب كثيف خيم على قسرية ( فيترين ) فى ذلك الخريف . كان الجو رطبا نديا ، بعسد اذ تساقط مطر خفيف ، وبدت السماء كأنها ذابت واستحالت الى بخا . بارد ، اشتدت وطائه على البيوت المنخفضة فى القرية ، بيد أن كل شىء كان قائما على قدم وساق فى الشسارع . . بيد أن كل شىء كان قائما على قدم وساق فى الشسارع

الوحل: طنين اصوات عالية ، وتيار مستمر من جماهير المارة وعربات نقل وعربات ركوب تجرها جياد قصيرة حزينة ، وعربات نقل محملة بالذخيرة تجرها الثيران ، ومواش تسد الشسارع بين الفندقين الصغيرين ، اللذين هما أقرب الى النوع الذي يطلق عليه « الخان » .

وفي وسعل هلا الخليط ، شقت وحدة من الجندن طريقها ، كان عدد قليل من افرادها يرتدى معاطف الجنود ، واخرون يتدثرون بمعاطف من جلد الفنم القلوب ظهرا لبطن ليكون الفراء الى الخارج ، اما اكثرهم كانوا ملتحقين ببطاطين رثة بالية صنعوا منها ما يشبه « الحرامل » ، وتعالهم مبتلة ، وكلهم مثقلون باحرسة الرصاص ، بينما كانت منادقهم التى تزينها غصون شجر ( البقس ) للمنطل من قوق مناكبهم التى تزينها غصون شجر ( البقس ) للمنا أقدامهم تغوص ، وكانت اجسامهم توشك أن تتجمد ، بينما أقدامهم تغوص في العلين حتى الركبة ، والعاصفة تقذف وجوههم بحبات البرد المتساقطة ، لكنهم لل رغم ذلك كله للمناوا يغنون . . وكانت اغانيهم تعبر عما في صدورهم من مشاعر وآمال!

وعند باب احد الفندقين وقفت جماعة من الضباط والمسافرين ، ومن حولهم بعض القرويين يتفرسون و في دهشة و فضول سفى وجوه اولئك الدين بلل المطر ثيابهم ... وامام الفندق أو « الخان » الآخر ، وقفت جماعات متفرقة من السيدات والفتيات والصبية : كانوا جميعا متدنرين بالحرامل برتحفون ، وقد احمرت وجوههم من قسوة البرد . وقد احتشدوا في هذا المكان ليستنباوا ويودعوا الجنود المجنكين المخضرمين الذين كانوا يهرون ، ضمن الفصيلة القسادمة من المخضرمين الذين كانوا قد ذهبوا الصاربة الأقراك ، وكان عليهم أن يتجهوا بسرعة الى (صرفيسا) ، ومن هناه إلى عليهم أن يتجهوا بسرعة الى (صرفيسا) ، ومن هناه إلى ميدان المقتال لحاربة الصرب ،

... وسمعت صيحات بين جماعات الواقفين

. \_ ها هو ذا ابن « جورجی » ا. . نتمنی لك حظا سعیدا الا « تشغیتكو » .

\_ اوه! . . انظروا هناك . . انه « رانجيل »!

\_ أوه !... وهذا هو أبن « نيدبلكا » أيضا !.. أنظر با « أيفان » ، أن أمك هنا .

وقى لهقية وسرعة قدمت باقات الزهور ، بينما كانت الدموع تبلل الخدود والألفاظ تنبث من الأفواه غير مكتملة بدوظل الجنود في سيرهم ماضين .

وصاحت قتاة صغيرة شقراء منوردة الخدين ، تضع وشاحا زاهى الألوان: « أماه . . هو ذا أخى! » . . وهنف أخوها الصغير الذي يناهز الثامنة ، وهو واقف الى جوارها مادا ذراعيه الى أحد الجنود: « أخى سنويان! » . . وصاحت أمه بالجندى » من خلال دموعها: « ابنى . .!! ابنى!! »

وعندند خرج من الصف شاب قوى أنيق ، ذو عينين سوداوين ، فقبل يد أمه ، وطبع قبلة على جبين كل من أخته وأخيه مه ثبت وردة صغيرة في عروة سترته ، ووضع خلف أذنه وردة أخرى قدمتها اليه فتاة صعفيرة ، وأخيرا أسرع الخطي ليلحق بالجنود ويشاركهم ترديد الاناشليد من حديد ...

وقالت له أمه: قاليحالفك الحظ السعيد يا بنى! » . وصاحت الفتاة بصوتها الخافت: « سنويان! » . . بيد أن صوتيهما غرقا في الجلبة والضوضاء ، واختفى « سنويان » أو كاد بين الجنود ، وما لبث الجنود كلهم أن اختفوا وراء الضياب الم

وظلت الأم تحدق فيهم بعينين لا تربان شيئا !.. بينما احاطت الفتساة راسها ووجهها بالوشسا الزاهى الألوان .. وعندما دخلت الأم بيتها انفجرت باكية ، ثم فتحت خزانة

ثياب قديمة والحرجت منها بعض الثياب الداخلية ، وجاءت شمعة وثبتتها أمام الأيقونة القدسة واشعلتها . . ثم راحت

تصلى بحرارة وهي مطرقة طول الوقت في خشوع.

ن ذلك الوقت كانت المدافع تقصف بالقرب من (دراجومان)
 وكان ذلك في الرابع من نوفمبر سنة ١٨٨٥

#### **— Y** —

وفى تلك الليسلة ذاتها ، رأت الأم « تسينا » ـ فى منامها ـ حلما مفزعا!. ، رأت سحابة ضخمة ، يتوغل الجنود فيها ، و « سنويان » بينهم ، . أوه يا سيدتى العذراء الطاهرة!. ، ما أبشعه من منظر! السحابة تقعقع وتدمدم ، والانفجارات تملأ السماء ، والأرض تهتز وترتج . . اذن لقد استمرت العركة!. . ربأه! . ، لقد ضاع (( ستويان )) وسطالسحابة ، ولم يعد له وجود!

وحينما استيقظت الأم « تسينا » ، كانت الظلمة حالكة مطبقة ، دلم يكن يسمع في الخارج سوى عويل الربح ، ، فهتفت ، « انها المعسركة ، ، أيها السبيد السبيد السبيد السبيد السبيد المسلم بحمايتك ا، ، سبيدتي العدراء الطاهرة ، ارحمي سنويان ، .! »

ولم تعاود النوم الا مع بزوغ الفجر . .

وفي صلباح اليوم التألى ، سالت العم بيتر: (( ما معنى السيماية في البطم ؟ ))

ما السحب المعالد أوعان اسحب تتحول الى المطار ، وسحب تلوب ، ما أوع السحابة التي حلمت بها ا

، وروت له قصة الحلم . ولاذ العم بيتر بالصمت هنيهة ليفكر . . لم يتذكر أنه قرأ في الكتاب الذي عنده عن الأحلام السارة الى سبحابة من هذا النوع ! . . واذ رأى امارات الجذع مرتسمة على وجه الأم \_ وهي تتطلع اليه ملهوفة شبه لاهثة \_ قال لها في أشغاق : « لا تنزعجي يا « تسينا » . . أنه حلم

طيب . أن السحابة معناها أنباء طيبة أيضا . . سيصل أليك خطاب من سنويان » . . وعندئذ أشرق وجه العجوز!

وبعد ستة أيام تلقت خطابا حمله اليها احد أصدقاء

ستويان ، من المتطوعين المنوط بهم حراسة الأسرى ..

أنشرح قلب « تسينا » الحزين بهذا الخطاب وامتها بالفرحة ، فانطلقت تجرى بأقصى سرعة تسمح بها عظامها الهرمة ، الى ستوياتكا ، خطيبة ابنها . . وغمرتهم البهجة جميعا ، بيد أن « رادولشو » كان اشدهم ابتهاجا حينما علم أن أخاه سيشرح له كيف تصفر القنبلة اليدوية !

وما أن خرجب آلام « تسينا » ألى الثمارع ، حالى رأت جماعة من الاسرى ، وخلفهم جندى بلغارى خيل اليها أنه « ستويان » نفسه ، اذ كان يشبهه الى حد كبير . لكنه لم يكن هو . . بيد أن الاسرى ـ الذين وقع عليهم بصرها لاول مرة ـ شغلوا انتباهها ، فأخلت تحسدت نفسها هامسـة : « يا الهي ! . . اهكذا يبدو الصربيون ! ؟ . . أنهم يبدون أناسا طبيين ، ولكم أشفق على أمهاتهم ! . . ترى هل يعرفن أين هم الآن ؟ . . ثم دفعت صوتها تناديهم : « أيها الشبان . . انتظروا قليلا ! »

وأسرعت الى بيتها ، ولم تلبث أن عادت حاملة زجاجة ((راكيا)) (١) ، وأهابت بالجنود العربين أن يقفوا لتقدم لهم شيئا منها . ولم يسع الجندى البلغارى - الرافق لهم - الا أن يبتسم ابتسامة عبرت عن طيبة قلبه . . وأوقفهم عن السبر .

وصاح الاسرى المرهقون ، بعسد أن أشاعت (( الراكيسا )) اللغم في أجسامهم ، معربين للام (( تسينا )) عن أعترافهم بجميلها: (( شكرا لك : . شكرا لك ) . . كما صاح الجندى البلغسارى في أشراح: (( لقد بقيت لي أيضا جرعة . . في صحتك أيتها الجدة ! ))

وتساولت الام «تسينا » ، بعسد أن مفى الرجال في طريقهم : « أنهم جهيما مسيحيون مؤمنون بالله . . فماذا دفعهم الى القتال ؟ »

<sup>(</sup>۱) شراب مصلوع من عصير انبرقوق ،

#### ₩ ---

• وتم توقيع الهدنة . .

ودنا عيد الميسلاد ، وبدأ الجنود يعودون لقضاء عطالة العيد مع ذويهم ، وهاد الى قريتنا ( فيترين ) نفسها عدد من الجنود ، ولكن « ستويان » لم يكن بينهم ، واستبد القلق والانزعاج بالأم « تسينا » ، وامتلا ذهنها بأفكار بشعة ،

واخلت الأيام تتعاقب ، والأم لا تكاد تحول نظرها عن باب البيت ، ترقب العائدين اثناء مرورهم بدارها . . لقد عاد رانجيل ، وستويتوف ، ثم بيتر - ابن دينكو - والأخوان ستامانوف ، و وفي كل مرة كانت تنهض من مكانها وتخرج لنسال عن ابنها ((ستويان)) ، ولكن أحدا لم يكن يعرف عنه شيئا ! ، لقد شاهدوه في ميدان القتال في وقت من الأوقات ، ولكنه لم يلبث أن اختفي ! ، وكان قلبها يوشك أن يكف عن النبض كلما سالت عنه ، ثم تروح تدرع البيت أن يكف عن النبض كلما سالت عنه ، ثم تروح تدرع البيت جيئة وذهابا في قلق . . دون أن ينقطع تفكيها في ستويان ! واخيرا . . دخلت ابنتها « كينا » مهرولة لاهنة ، وهي تصيح : « أماه ، لقد عاد العم ديمتر ! » . . فانتصبت واقفة ، واسرعت ملهو فة نحو ديمتر قائلة : « مرحبا بك يا ديمتر . .

ابن تركتم ستوبان ؟ » ولم يكن ديمتر بعرف عنه شيئا هو الآخر ، ولكنه قال مشغقا على الأم : « من الجائز أن يكونوا قد أرسلوه صوب د فيدين ) . . ثم غمغم الجندى في اضطراب : « وربما يكون عائدا من طريق آخر » ا

.. نتنهدت قائلة: ( یا الهی ۱۰۰ این یمکن آن یکون ولدی ؟ »۰۰

وعاودت الخروج لتلتقى بمحبوبة ابنها « ستوبانكا ». . ولكنها لم تكد تصل الى الباب ، حتى اشتدت دقات قلبها

مرة اخرى ، تحت تدافع الأمانى . . كانت تأمل أن تذكر لها « ستويانكا » أنها تلقت رسالة من « ستويان » ، وأنه قادم للاشتراك معهم فى الاحتفال بعيد الميلاد ! . . كانت تتمنى أن تنبس « ستويانكا » بكلمة . . ولكن الفتاة استقبلتها فى وجوم ، وظات لائلة بالصمت ، وقد احمرت عيناها!

#### **--- €** ---

و كانت القرية كلها تعج بالحركة كالخلية ، أذ كان أهلها يحتفلون بعودة الكتيبة الأولى ، وقد ثبتوا في وسط الشارع للمام بيت الأم « تسيناً » للمودين تعلوهما عصل كبيرة كالقوس ، واحضروا من الجبل غصون اشتجار زكية الرائحة ، لغوها حول العمودين والقوس ، ثم ثبتوا فيها ورقة أحضروها خصيصا من ( بازاردجيك ) ، بعد أن كتبوا عليها : « مرحبة بكم أيها الجنود الشجعان! » . . ثم زينوا القوس بأعلام مثلثة الألوان ، وهكذا أقاموا قوس النصر!

واخذت القوات المنتصرة تروح وتجيء ٠٠ بينما كانت الأم المسكينة تفكر :

( قد يكون قادما بعدهم ١٠ ولعله يتعمد الا يحضر الا عشية عيد الميلاد ١٠ لماذا يحتفل بالعيد في مكان آخر ؟ هؤلاء هم الجنود ما زالوا يتوافدون ، الواحد تلو الآخر ١٠ زرافات لا نهاية لها ١٠ أنه سيعود هذا المساء ، فهو يعرف أن ثمة كثيرين في انتظاره ، بقلوب تفيض هلعا وشوقا!)

وفي الصباح التالى ، بكرت الأم فى اللهاب الى الكنيسة . و « فكت » عملة « الليفا » (١) - التى كان « ستويان » قد ارسلها اليها - واشترت شمعات اشعلتها بعد أن وضعتها أمام كل الأيقونات القدسة في الكنيسة . . ثم عادت الى بيتها

<sup>﴿</sup>١) اسم العملة البلغارية

مشرقة الوجه ، وهمست لنفسها قائلة : « سيعود اليوم على اي حال . . ان غدا عيد الميلاد . . اليس هذا هو الموعد الاقصى لا . . أه يا سيدتى العدراء الطاهرة ، اعيديه الى ، يا يسوع ، أملا قلبى فرحا! »

وجاءت ابنتها «كينا» مهرولة لتقول: ان مزيدا من المجنود قد عادوا للقرية . . فارتسمت امارات العبوس على حبين الأم « تسينا » ؛ وغمفمت في غضب: « انك تجيئيني بالسائعات منذ مدة طويلة . . الا اذهبي للترحيب بأخيبك كما يفعل الاخرون! »

وساح الأخ الأصغر رادولشو: « أريد أن أذهب أنا أيضا

مع أختى! »

.. وهرع الصبيان الى الشارع الذى يكسوه الجليد ، ثم انطلقا الى المخلاء على طول الطريق الزراعي . ، بينما وقفت الأم « تسينا » خارج الباب ، متاهبة لاستقبال ابنها . .

وهبت الرياح باردة من الجبال ،، وكانت القمم ، والوديان ، والسمول تبدو كلها بيضاء ،، اما السماء فكانت في سورة غضب ، و فوق الطريق كانت جمهاعات من الغربان السوداء تحلق ، او تقف على الأشجار ذات التيجهان غير المرسعة ، وهنا وهناك ، على طول الطريق الزراعي الصاعد الى مدر ( اهتيمان ) ، كانت جماعات الناس الذين قلموا للترحيب بالجنود ، تبدو كالبقع السوداء على الجليسة ، . واخذ وكانت هناك فتيات ، واطفال ، وسيدات مسئات ، ، واخذ الجنود يصلون أفرادا وجماعات ،

ومرث ((کیئسآ)) ، ومعها اخوها ((رادولشو)) ، امسام الجماعة الأولى ، ثم الثانية ، والثالثة ، ومضيا في السبر ٠٠ كانا يتلهفان على الريكونا أول من يلتقى به ((ستويان)) ويرحب

به . انهما ، ولا شك ، سيتعرفان عليه رغم أن البرد اللتى بدا يتساقط اخذ يحد من مجال رؤيتهما !

ولله الطريق يزداد صعودا حتى يختفى عند قمة التل . ولله الله صعدت «كينا» ، ومعها « رادولشو » ، الى القمة . . وهناك كانت الربح أقوى ، وأشد عنفا ، وبدأ جنديان عند المنحنى ، وقد غطاهما البرد المتساقط ، ولكن « ستويان » لم يكن واحدا منهما .

وسألتهما كينا: ﴿ أيها الجنديان ٠٠ هل هناك جنسود

آخرون قادمون ؟ » فأجابا: في اقتضاب : « لا نعرف أيتها الصبية ٠٠ كم

من تنتظرين ؟ »

وصاح رادولشو: « اننا ننتظر اخانا » .

ومضى المجنديان المرهقابن في طريقهما . .

وامتد بصر (( كينة )) واخيها الصغير الى الطريق مرة اخرى ١٠٠ كانا يشعران بشهدة البرد ، واخذت اطرافهما ترتجف ، بل ان اسنان (( رادولشو )) اخنت تصطك ١٠٠ ولكن اخاهما قادم ، وعليهما أن ينتظراه ، والا نهرتهما أمهما وتعالى صراخها أن لم يعد معهما الى البيت !

وظهرت عربة بها شخصان ، تدثر كل منهما بقلنسوة و «حرملة » من جلد الفنم ، وحين وصلت العربة الى حيث كانا يقفان ، اعترضت «كينا » طريق الجواد ، وسألت الراكبين : « أهناك جنود آخرون قادمون في الطريق ؟ » الراكبين : « أهناك جنود آخرون قادمون في الطريق ؟ »

فأجاب احدهما ، بعد ان رفع القلنسوة قليلا ، ونظر في دهشة الى الفتاة التي كان لون بشرتها خليطا من الحمرة والزرقة ، بسبب البرد القارس: « لسنا نعرف يا بنيتى! » . . ثم انطلقت العربة هابطة التل .

وتسمرت أقدام « كينا » وأخيها في ذلك المكان ، ومضت ساعات ، و وازدادت ربح الجبل قوة ، واخذت تصفع

وجهيهما وتوبيهما . . ومن حولهما تتدحرج حبات البرد تدروها الربح في رقصة جنونية . . ولكنهما لم يحركا ساكنه! . . واستمرت أعينهما مركزة على المنحنى ، وهما يحدثان في لهفة ، منتظرين أن يظهر أي كانن حي!

وكانت ((كينا)) في تلك الأثناء تبكى • • وبدا ((رادواشه) يبكى بدوره وقد كانت أيديهما وأقدامهما تتجمد من شمة البرد ، كما بدت خدودهما زرقاء • • وكان الطريق معتدا امامهما الى القرية ، وقد اقفر تماما ، اذ عاد الذين قعموا الترحيب بدويهم من الجنود الى بيوتهم ، بعد أن بدا ظلام الليل يزحف حالكا • وزاد أشتداد الريح وقسوة البرد ، الى حد لم يعهده الشقيقان في أى وقت مضى • • وبدأ الفرسان المبتعدون كاشباح سوداء وسط الجليد الأبيض • • وحملت الريع أغانى الجنود المرحة الى آذان الفتاة والصبى اللذين شرعاً بسيران نحو القرية •

.. وأرخى الليل سدوله ، وهما يفدان السير ، منتحبين في خفوت .. كانا يفكران في أمهما التي تنتظرهما عند الباب !.. وفجهاة جلجلت من خلفهما عربة أخرى سر قادمة من فوق التل سرتجرها ثلاثة جيساد ، فصاحا بمن فيهسا :

( هل منالد جنود آخرون قادمون في الطريق ؟ »

.. لكن المربة مرقت امامهما واختفت في الظلام !

وكانت العاصفة الثلجية تعوى حولهما بعنف ، وبدا كان عنفها وترنحها يوحيان الى «كينا » والحيها بالجواب ... كانت قادمة من «الغرب » ، من ميدان القتال ، حيث كان الجليد الذي يتخلل مزادع العنب ، يتراكم فوق .. قبر «ستويان »!

------

# حتويات الكتاب

اللهب المقدس: قصة بقلم: أبراهيم المصرى ... القربان: للكاتبة الهندية: نرجس دلال ... الابن والأم: للقصصي اليباباني: جواران هيزاءو ترحمة: حمادة ابراهيم ... ينبوع الشسباب: للقصصي الأمريكي: ناثانييل هوثورن رمسيس فرعون المحامي ... الجسر المعلق: للكاتب الفييتنامي: توى آن هوانج دان ٢٧ خطة محكمة ، ولكن مع إ! للقصصى البلجيكي : قيردان ٨٣ محاولة انتحار ١٠٠: للقصصى الانجسليزى: مَايكلُ هاستينجر ـ ترجمة: محمد بدر الدين خليل ٩٣ شرخ في عقل ((دون لولو)): للقصصي الإبطالي الشهير: لويجي براندلايو ... ... ... ن. ... م. اندلايو الجنس عند الأغريق: للباحث المدقق: هانز ليشت ١٢١ هل يعسود ؟: للأديب البلغاري الكبير: ايقان قازوف ترجمة : جورج عزيز ننسنسنساه ١٥١

#### مجلة الصغار للأولاد والبنات

شاب ينتصر على امبراطور! ـ هل تعلم ؟ ـ شخصيات تفلبت على العجز \_ الحساب مادة مسلبة لذينة! شخصيات خالدة: مدام كوري ـ اخطاء شائعة ٠٠ الخ٠





